## يغوند فروي

# موسى والتوكيد

<sub>شرجمة</sub> **جورج طراب يشيي** 

الطبعة الرابعة

ة ار الطليعَة - بَيروت

## سيغموند فروي

# موسى والتوكيد

رَجُئهُ: جورج طرابسيشي

دَارُ الطَّسَلِيعَةِ للطِّسَبَاعِيّ وَالنَّسْرُ ببيروت

#### جميع الحقوق محفوظة لدار الطّليعة للطباعـة والنشر

بيروت \_ لبـنان ص. ب ۱۱۱۸۱۳ تلفون { ۳۱۶٬۵۹۹ تلفون

الطبعة الاولى حزيران (يونيو) ١٩٧٣ الطبعة الثانية

آب (أغسطس) ١٩٧٧

الطبعة الثالثة ایار (مانو) ۱۹۷۹

الطبعة الرابعة

شیاط ( فیرایی ) ۱۹۸۶

#### هذه ترجمة كتاب

Moïse Et Le Monothéisme

Par Sigmund Freud

**Editions Gallimard** 

1948

الغصّ لاولت

موسى ، مصري



ان تجريد شعب من الشعوب من الرجل الذي يحتفي به على الله اغظم ابنائه ليس بمهمة بهبجة ينجزها المرء بخفة قلب . ولكن ليس ثمة من اعتبار ، مهما جل ، بقادر على اغوائي بتجاهسل الحقيقة باسم مصلحة قومية مزعومة . ولاسيما ان كل شسيء يحملني على الاعتقاد بأن ايضاح نقطة واحدة من المشكلة لقمين بتسليط الضوء على مجمل الوقائع وكشفها .

ان موسى ، الرجل الذي كان للشعب اليهودي محررا والذي وهب هذا الشعب شرائعه وديانته ، ينتمي الى عصر موغل في القدم يبيح لنا ان نتساءل على الفور هل ينبغي فعلا ان نعسده شخصية تاريخية ام انه لا يعدو ان يكون شخصا خرافيا . واذا اخذنا بالفرض الاول ، فلا مناص من الافتراض بانه عاش فسي القرن الثالث عشر ، او ربما في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . ونحن لا نملك عنه من معلومات سوى تلك التي تقدمها لنا الكتب المقدسة والمأثورات اليهودية المكتوبة . وبالرغم من اننا لا نستطيع ان نقطع بيقين بصدد هذه النقطة ، فان معظم المؤرخين يتفقون ان نقطع بيقين بصدد هذه النقطة ، فان معظم المؤرخين يتفقون

على الاعتقاد بأن موسى قد وجد حقا ، وبأن الخروج من مصر ، الذي ارتبط اسمه به وما يزال ، قد حدث فعلا . ولقد وجد من يزعم بحق أن تاريخ اسرائيل اللاحق يصبح عصيا على الفهم اذا نبذت تلك الفرضية . وبالاصل ، أن العلم المماصر يعالسب موروثات الماضي بقدر اعظم بكثير من الحدر والتحرز مما كسان يفعل في بداياته .

ان ما يسترعي انتباهنا في شخصية موسى ، في المقام الاول ، هو ان اسمه بالعبرية يلفظ «موشي» . فما اصل هذا انسم ومعناه ؟ معلوم ان قصة «سفر الخروج» تقدم لنا مسن الإصحاح الثاني جوابا . فقد جاء فيها ان اميرة مصريبة دعت الطفل موسى بعد ان انتشلته من النيل ، مبررة اشتقاقيا اختيارها لهذا الاسم بكونه قد «انتشل من الماء» (۱) . بيد ان هذا النفسير مغلوط قطعا . فأحد واضعي «المعجم اليهودي» (۲) يؤكد ان التأويل التوراتي لاسم «من انتشل من الماء» هو اشتقاق شعبي للكلمة يتعارض اصلا مع الصيغة العبرانيبة المتعدية : موشي ، التي يمكن ان تعني على ابعد تقدير «الساحب ثانية» .

ا ــ من غير المعقول الافتراض بأميرة مصرية المعرفة بأصول الاشتقاق في العبرية ؟ ٢ ــ من المؤكد تقريبا أن الماء الذي انتشال منه الصبي لم يكن ماء النيل .

وبالمقابل ، كان هناك على الدوام ، ومن اكثر من جهة ، من

ا سالعهد القديم سسفر الخروج سالاصحاح الثاني سالاية العاشرة:
 «ودعت اسمه موسى وقالت انى انتشائه من الماء» . «المترجم» .

<sup>،</sup> Judisches Lexikan به هرليتز وكيشنر ، المجلسد ) ، المنشورات اليهودية ، برلين .

افترض بأن اسم موسى قد اقتبس من اللغة المصرية ، وبدلا من ان استشهد بجميع المؤلفين الذين اخذوا بوجهة النظر هذه : سانقل هنا مقطعا مترجما عن مؤلئسف حديث لـ «جم ه. بريستد» (٢) ، واضع «تاريخ مصر» المعدود حجة في الوضوع: «من المهم أن تلاحظ أن أسمه: «موسى» كان مصريا: فالكلمة المصرية «موسى» تعني «طفل» . وهي اختصار لبعض صيغ من الكلمة عينها اكثر كمالا ، نظير «آمون ـ موس» ، اي «آمون ـ الطفل» ، او «بتاح \_ موس» ، اي «بتاح \_ الطفل» ، علما بأن هذه الاسماء نفسها هي في الاصل اختصار لصيغ كاملة : «آمون (انجب) طفلا او بتاح (انجب) طفلا . وسرعان ما حلت كلمسة «طفل» محل الاسمآء الكاملة المركبة ، وهكذا تتكرر كلمة «موس» اعطى ابنه اسما تدخل في تركيبه لفظة آمون او بتاح ، فأسقط فيماً بعد اسم الإله وبقي أسم الطفل ببساطة : «موسى (موس) .» (أما حرف السين الموجسود في نهاية كلمسة فقد اضيف اضافة في الترجمة اليونانية للعهد القديم ، وهــو ليس من اللغة العبرانية التي يلفظ بها هذا الاسم «موشى») » . اتني اذ انقل هنا حرفيا المقطع الآنف من كتاب بريستد ، لا أشعر في نفسي بأي استعداد لتحمل مسؤولية ما ورد فيه مـــن تغاصيل . وأن شيئا من الدهشة ليعتورني ايضا نظرا الى ان بريستد قد اغفل ، في تعداده ، ذكر اسمآء مماثلة مقتبسة عن اسماء الآلهة تتردد في قائمة ملوك مصر : احموس ، تحوتموس ، رعموس (رمسبيس) .

۱۹۳۴ نجر الوجدان) ، لندن ۱۹۳۴ (نجر الوجدان) ، لندن ۱۹۳۴ ،
 من ۳۵۰ .

كيف نفسر أن ما من عالم من العلماء الكثيرين الذين أقسروا بالاصل المصري لاسم موسى ، قد استنتج او على الاقل اقترح ان حامل هذا الاسم قد يكون هو نفسه مصريا ؟ اننا لا نتردد في العصر الراهن في استنتاج مثل هذه الاستنتاجات ، بالرغم من ان كل امرىء يحمل اليوم اسمين بدلا من اسم واحد : اسمم الاسرة والاسم الشخصى ، وبالرغم من أن التبديل في الاسماء والتكيف مع شروط حياة جديدة ما يزالان ممكنين . وهكذا لا تعتورنا الدهشة اذا علمنا ان الشاعر شاميسو (٤) من أصل فرنسى ، وأن نابليون بونابرت ، على العكس ، من اصل ايطالي. كما اننا نعلم من غير ان نتباغت بأن بنيامين دزرائيلي ، كما يوحى اسمه ، كان يهوديا ايطاليا . وكل شيء يحملنا على الاعتقاد بأن الانتماء الى شعب من الشعوب في العصور القديمة والسحيقة لا بد أن يكون أكثر بروزا وأدعى ألى الانتباه ، بل أكيدا ثابتا . ومع ذلك ليس هناك ، على حد علمي ، من مؤرخ خلص السي استنتاجات مشابهة فيما يتعلق بمثال موسى ، ولا حتىيى بين اولئك المؤرخين المستعدين للاقرار ، نظير بريستد ، بأن موسى «قد تثقف بكل حكمة مصر (ه) » (١) .

ما الذي حال اذن بين المؤرخين وبين الخلوص الى هـــده النتيجة ؟ ليس تخمين ذلك بالامر اليسير ، ربما كانت العلــة التوقير الآسر الذي يفرضه المأثور التوراتي ، وربما كان مــن

١٨٣٨ - ١٧٨١) الماني من اصل فرنسي (١٧٨١ - ١٨٣٨).
 المترجم»

ه ـ المصدر الآنف الذكر ، ص ٣٣٤ .

١ - لنلاحظ أن فرضية الأصل المصري لموسى قد وجدت من يرددها ، من اقدم الأزمان وحتى يومنا هذا ، ولكن دونما توقف عند اسم النبي .

ظاهر الفظاعة الاقرار بأن موسى قد لا يكون عبريا . واننا لنلاحظ على كل الاحوال ، وحتى في حال الاعتراف بالاصل المصري لاسم موسى ، انه لم يستخلص من هذه الواقعة اي استنتاج حول اصل النبي نفسه . واذا كان لمسألة قومية هذا الرجل العظيم قدر ، ولو ضئيل من الاهمية ، فلست ارى كيف لا نتلقيل بالترحاب كل مجهود لتقديم مادة جديدة كفيلة بأن تعطينا

هذا بالتحديد هدف مقالتي الصغيرة التي يعطيها تطبيقي فيها لمعطيات التحليل النفسي الحق في ان تنشر في مجلسة «أيماغو (٧)» . ولا ربب في ان محاجئتي لن تثير سوى اهتمام اقلية من القراء ممن سبق لهم ان تآلفوا مع وجهات نظر التحليل النفسي ، وممن يملكون القدرة على تقييم نتائجها . وأملنا ان لكون لاستنتاحاتنا قيمة في نظر هؤلاء القراء .

في عام ١٩٠٩ نشر أ. رانك ، بناء على نصيحتي ، وكان ما يزال يومئذ واقعا تحت تأثيري ، نشر بحثا عنوانه «أسطسورة ميلاد البطل» (٨) . وقد قال فيه : «أن جميع الشعوب المتمدينة الكبيرة بلا استثناء تقريبا . . . قد عظمت في الشعر والاسطورة من باكر الازمان أبطالها : الملوك والامراء الاسطوريين ، مؤسسي الديانات أو السلالات المالكة أو الحواضر ، وباختصار أبطالها

٧ ــ ايماغو : مجلة كان فرويد يصدرها في فيينا ، مختصة في «التحليل
 النفسي المطبق على علوم الطبيعة والفكر» . «المترجم» .

٨ ــ الدفتر الخامس من «كتابات في التحليل النفسي التطبيقي» ، فره
 دوتيكه ، فيينا ، وهدفي أبعد ما يكون عن السعبي الى الانتقاص من فسسدد
 مساهمة رائك في هذا العمل ،

القوميين ، وقد راق لها ، بوجه خاص ، ان تسبغ على تاريخ ميلاد هؤلاء الابطال وحداثتهم ملامح خارقة ، ومن الحقائدة المعروفة منذ طويل الازمان والتي لفتت انتباه العديد من العلماء التشابه المذهل ، بل التطابق في تلك القصص لدى شعدوب متباينة ، تفصل بينها في غالب الاحيان مسافات شاسعة» . ولو طبقنا طريقة غالتون كما فعل رانك وأعدنا بناء «اسطورةنموذجية» تبرز للعيان السمات الاساسية المستركسة بين تلك القصص ، لحصلنا على الصيغة التالية :

ان البطل سليل أسرة رفيعة المقام الى أبعد الحدود ، وهـو بوجه عام ابن ملك .

ومیلاده مسبوق بمصاعب کاداء ، وعلی سبیل المثال بفترة تعفف او عقم مدید ، او ان الوالدین قد اضطرا ، بحکم نــواه وعوائق خارجیة ، الی معاشرة سریة فیما بینهما . واثناء الحمل او حتی قبله تعلن نبوءة ما (حلم او عراف) ان میلاد الطفل سیکون سببا فی کارثة ، والاب بوجه عام هو المهدد بها .

وبناء عليه يصدر الاب (او من ينوب منابه ، كائنا من كان) امره بقتل الطفل او بتعريض الوليد لخطر مميت . وبوجه عام ، يوضع الرضيع في سلة صغيرة ويسلم امره لتيار الماء .

ويجري بعد ذلك انقاذه من قبل حيوانات او على ايدي اناس بسطاء (رعاة على سبيل المثال) ، وترضعه انثى حيوان او امراة وضيعة .

وحين يشب عن الطوق يعثر على والديه بعد العديد مين المغامرات ، وينتقم من ابيه ، وبعد ان يسترد هويته يحظيي بالشهرة والمجد .

وأقدم من نعرفه من الاشخاص الذين ارتبطت بهم خرافة الولادة هذه سرجون الأكادي ، مؤسس بابل في حوالي عسام

١٨٠٠٠ ق.م. ومن المفيد أن نثبت هنا القصة التي يقال أنهه مؤلفها :

«انا سرجون ، الملك القوي ، ملك أكاد . كانت أمي مسن عدارى الهيكل . لم اعرف ابي ، بينما لبث اخو ابي في الجبل ، وفي مدينة آزو بيراني ، على ضغاف الفرات ، حبلت أمي بي ، ولدتني سرا ، ووضعتني في سلة من الأسل وسدت فتحاتها بالجلبان وتركتني للتيار حيث لم أغرق . وحملني التيار حتى آكي ، غراف الماء ، وانتشلني آكي ، غراف الماء ، الطيب القلب، من المياه ، ورباني آكي ، غراف الماء ، وكأنني ابنه ، وصرت بستاني آكي ، غراف الماء ، وحين كنت بستانيسا ، مال قلب عشتار الي ، فأصبحت ملكا وحكمت طسوال خمسة وأربعين عاما » .

وآلف الاسماء الينا ، في السلسلة التي تبدأ مع سرجون الاكادي ، اسماء موسى وقورش ورومولوس . بيد ان رانسك امكنه ان يجمع عددا كبيرا من وجوه الابطال الذين تتردد اسماؤهم في الاشعار او في الاساطير والذين عاشوا طغولة مشابهة كليا او جزئيا ، وعلى سبيل المثال أوديب ، كارنا ، باريس ، تيليغوس ، برسيوس ، هيراقليس ، جلجامش ، آمفيون ، زيتوس ، الخ .

وقد اتاحت لنا أبحاث رانك أن نعرف مصدر هذه الاسطورة ومنحاها . ويكفيني أن أشير اليهما باختصار : فالبطل هو مسن يتصدى لوالده بشجاعة ، ويتغلب عليه في خاتمسة المطاف . والاسطورة التي تحظى باهتمامنا هنا تحكي قصة هذا الصراع ، مرجعة أياه إلى ما تبل تاريخ البطل ، ما دام الطفل قد رأى النور ضد مشيئة أبيه ونجا من مكائد هذا الاخير . ووضع الطفل في سلة تمثيل رمزي صريح للولادة ، أذ ترمز السلة إلى بطن الام ، والماء إلى السائل السابيائي . والعلاقات بين الوالدين والاطفال من تمثل ، في عدد لا يحصى من الاحلام ، في فعل الانتشال من الماء او الانقاذ من الماء . وحين يطبق الخيال الشعبي أسطسورة

الولادة هذه على شخص مشهور ، فهذا للتأكيد على ان هسذا الشخص قد تقيد بالمخطط النموذجي لحياة بطل ، ولكن مصدر الاسطورة كلها يكمن في ما يسمى به «رواية الطفل العائلية» ، فهذه الرواية هي التي تعرض ردود فعل الابن تجاه تغير علاقاته العاطفية بوالديه ، وبأبيه بوجه خاص ، فالسنوات الاولى مسن الطفولة يهيمن عليها تهويل عظيم من قدر الاب ، وملوك الاحلام وقصص الجن وملكاتها هم في الواقع رموز للوالدين ، ولكسن الطفل ينفصل فيما بعد عن والديه ، تحت تأثير تنافس وخيبة المل فعلية ، ويتخذ من والده موقفا نقديا ، وتعكس اسرتسسا الاسطورة ، النبيلة والوضيعة كلتاهما ، الاسرة كما تتبدى للطفل في مراحل متعاقبة من حياته ،

ومن حقنا ان نفترض ان هذه التفسيرات تمكننا من ان نفهم انتشار اسطورة ولادة البطل وذيوعها وتماثلها النمطيي في آن واحد . وفي هذه الحال ستتعاظم الفائدة حين نلاحظ ان خرافة ميلاد موسى وهجره تحتل مكانة على حدة ، بل تناقض سائر القصص في نقطة اساسية .

لنمعن النظر اولا في الاسرتين اللتين يتقرر بينهما ، طبقا للخرافة ، مصير الطفل . فهاتان الاسرتان تتداخلان وتختلطان تبعا المتأويل التحليلي النفسي، فلا تفتر قان الا في التسلسل الزمني، واولى هاتين الاسرتين اي الاسرة التي يولد فيها الطفل ، طبقا للخرافة النمطية ، اسرة نبيلة ، وعلى العموم ملكية . اما الاسرة الثانية ، التي تحتضن الطفل ، فوضيعة او ساقطة ، تبعلل للظروف التي يستند اليها التأويل . واسطورة أوديب همي للظروف التي تشذ ، لان الطفل ، المهجور من أسرته الملكية ، يحتضنه بيت ملكي آخر . وليس من قبيل المصادفة بلا شك ، يحتضنه بيت ملكي آخر . وليس من قبيل المصادفة بلا شك ، في هذه الحالة ، أن الهوية البدائية لكلتا الاسرتين تظهر حتى في الخرافة . والتباين الاجتماعي بين الاسرتين ، الذي يجنح كما نظم الى ابراز الطبيعة البطولية للرجل العظيم ، يقلد أسطورتنا نظم

وظيفة ثانية بالغة الاهمية حين يكون الاشخاص اشخاصيا الريخيين . ولعل هذا التباين يفيد ايضا في توكيد الصفة النبيلة البطل وفي رفعه الى مستوى اجتماعي اعلى وارفع . وهكيفا اصبح قورش ، الذي كان فاتحا غريبا بالنسبة الى الميديين ، ابن اخي ملك الميديين بغضل الاسطورة . وكذلك الحال بالنسبة الى رومولوس . فلئن وجد هذا الشخص حقا فما كان ممكنا ان يكون سوى مغامر مجهول الاصل ، سوى محدث نعمة . ولكن الخرافة جعلت منه سليل ملوك الب ـ لا لونغ (٩) ووريثهم .

ويختلف وضع موسى عظيم الاختلاف . فأولى الاسرتين هنا متضعة جدا مع انها في القاعدة العامة نبيلة . فعوسى سليسل لاويين يهود . وبالمقابل ، فان الاسرة الثانية ، التي يفترض فيها ان تكون متواضعة الحال والتي تحتضن الطفل ، تتمثل هنا في البيت الملكي المصري ، والاميرة تربي الطفل كما لو انه ابنها حقا . هذه الخرافة تختلف اذن عن الخرافة النمطية ، وهذا ما اثار دهشة العديد من الباحثين . وقد افترض إ. ماير ، وكثيرون من بعده ، ان الشكل البدائي لهذه الاسطورة قد طرا عليه تعديل لحق . فغي رايهم ان فرعون (١٠) انذر ، عن طريق حلم نبوي ، بأن ابن ابنته سيكون خطرا ذات يوم عليه وعلى مملكته . ولهذا أصدر امره بأن يسلم الطفل ، فور ولادته ، لمياه النيل . وقد الخرافة فيما بعد بالاتجاه المعروف لدينا «لدواع قومية» على حد تعير رانك .

٩ ـ ألب ـ لا لونغ اقدم ملن اللاتيوم ومنافسة روما في غابر الازمان .
 «المترجم»

١٠ ـ انظر ايضا قصة فلافيوس يوسيفوس (وهو مؤرخ يبودي من القسرن الإول الميلادي ـ «المترجم») .

ولكننا اذا ما امعنا النظر ، نلاحظ على الغور ان اي اسطورة عن موسى ما كانت لتكون ممكنة ان لم تختلف عن سائر اساطير الولادة . وبالفعل ، ان اصل هذه الاسطورة إما مصري وإمسا يهودي . والحال ان الاصل المصري لا يمكن القبول به ، لانه ليس للمصريين من داع لتمجيد موسى الذي لم يكن بالنسبة اليهم بطلا . وعليه ، فان الخرافة خلقت من قبل الشعب اليهودي ، اي ربطت ، في صيغتها المعروفة ، بشخص زعيم هذا الشعب . بيد ان هذه القصة ما كانت تصلح ان تستخدم على النحو الذي اربد استخدامها به . وبالفعل ، ما الفائدة التي يمكن ان يجنيها شعب من خرافة تجعل من بطله رجلا غريبا اجنبيا ؟

لا مناص من القول اذن ان اسطورة موسى ، كما وصلت الينا ، ما عادت تستجيب لمراميها الخفية . فلئن لم يكن موسى من منشأ ملكي ، فان خرافتنا لا تستطيع ان تجعل منه بطلا ؛ واذا ظل يهوديا فهذا معناه انها لم تفعل شيئا لتعظم من قدره . ولا يحتفظ بالفاعلية والنجع غير جزء صغير من هذه الاسطورة : التوكيد بأن الطفل امكنه ان يستمر في الحياة بالرغم من القوى الخارجية العاتية . وهذه القسمة تتكرر في قصة طفولة المسيح ، مع فارق واحد وهو ان هيرودوس هو الذي يلعب هذه المرة دور فرعون . وعليه ، فان من حقنا ان نفترض ان شارحا مسن الشراح ، ممن لا يملكون قدرا كافيا من الفطنة بالاحرى ، قد ارتأى فيما بعد ان من المباح له ان يضيف الى قصة بطله ، موسى، تفصيلا معينا يلائم النموذج الكلاسيكي لاسطورة البطل ، اعني خرافة الهجر . ولكن هذا التفصيل ما كان يناسب موسى بحكم خرافة الهجر . ولكن هذا التفصيل ما كان يناسب موسى بحكم الظروف الخاصة .

الى هذه النتيجة المخيبة للآمال والمشكوك فيها في آن واحد كانت ستنتهي أبحاثنا ؛ وما كانت مسألة قومية موسى ستوضح وتحسم لولا اننا بملك وسيلة اخرى ، انسب وأفضل في اغلب

الظن ، لمعالجة اسطورة الهجر تلك .

لنعد الى اسرتى الاسطورة . نحن نعلم ، من وجهة نظسو التحليل النفسى ، انهما متماثلتان وهويتهما واحدة ، لكنهما مزدوحتان من المنظور الاسطوري : الواحدة نبيلة والاخسسري متضمة . الا أن الخرافة حين تكون مرتبطة بشخيص تاريخي ، لكون هناك مستوى ثالث: مستوى الواقع . فإحدى الاسرتين هي الواقمية : تلك التي ولد فيها فعلا الرجل العظيم وترعسرع بين ظهرانيها . والاخرى وهمية ، اختلقتها الاسطورة لمقتضيات القضية . والمفروض بالاسرة المتواضعة ، بوجه عام ، أن تكون هي الاسرة الحقيقية ، وبالاسرة النبيلة ان تكون هي الخيالية . ولكن حالة موسى تبدو مختلفة بعض الشيء . وهنا بالتحديد تتبح لنا وحهة نظرنا الجديدة ان نقر بأن الاسرة الاولى ، الاسرة التي هجرت الطفل ، هي بكل تأكيد خيالية ، وبأن الاسرة الثانية، الاسرة التي تولت تربية الطفل ، هي الحقيقية . واذا كنا نملك الجراة على التسليم بأن هذه حقيقة ذات صفة عامة تنطبق على اسطورة موسى مثلما تنطبق على سائر الاساطير ، فسيتجلى لنا فجأة ان موسى كان فعلا مصريا . وفي غالب الظن مصريا نبيل الاصل . وقد جعلت الاسطورة من هذا المصرى يهوديا . هذا ما سبكونه استنتاجنا! ومن هذا المنظور يمكن أن يجد هجر الطفل عند مياه النيل تفسيره ؛ ولقد كان لا بد ؛ للانسجام مع الاستنتاج الجديد ، من تعديل - لا يخلو من قسر - للنية ، وبذلك تتحول وسيلة التخلص من الطغل الى وسيلة لانقاذه .

ان واحدة من خصائص قصة موسى تفسر علة اختلاف هذه القصة عن سائر الخرافات المماثلة لها في النوع ، ففي حين ان الابطال يرتفعون ، بوجه عام ، خلال حياتهم ، الى ما فـــوق وضعهم المبدئي المتواضع ، يبدأ موسى حياته البطولية بعسدم تابيه عن وضع نفسه في مستوى ابناء اسرائيل ،

ولئن كنا قد شرعنا بهذا البحث المقتضب ، فهذا بأمسل الوصول الى حجة ثانية وجديدة في تأييد الاصل المصري لموسى، ولقد امكن لنا ان نرى ان الحجة الاولى ، حجة الاسم ، لم تنعند على الدوام حاسمة (١١) . وينبغي ان نتوقع ألا تعرف الحجسة الجديدة ، الحجة التي يقدمها لنا تحليل اسطورة الهجر ، مصيرا افضل . ولا ريب في ان المعترضين سيعترضون علينا بسان الظروف التي تحيط بنشأة اسطورة من الاساطسير وبتحولها ، فامضة الى درجة لا تبيح لنا ان نستخلص منها مثل ذلسك غامضة الى درجة لا تبيح لنا ان جميع الجهود المبذولة لتسليط الضوء على جوهر الحقيقة التي تنطوي عليها قصة الشخسص البطولي المدعو موسى مقضي عليها بأن تذهب هباء بسبب الالتباس والتناقضات والتشويهات والإضافات المفرضة السافرة المتراكمة والتناقضات وان لم اكن قادرا في الوقت نفسه على اثبات بطسلان على مر القرون . واني لأرفض ، من جهتي ، تبني مثل هذا الموقف مقدماته .

اذا لم يكن الوصول الى يقين بممكن ، فما الداعي لنشر هذا البحث ؟ اني آسف لان تبريري نفسه يرتد الى محض تلميحات وإيحاءات . ولكن اذا ما قبلنا مع ذلك بأن نأخذ بعين الاعتبار الحجتين اللتين عرضتهما ، محاولين ان نسلم جديا بأن موسى

<sup>11 -</sup> البكم على سبيل المثال ما يقولنه إ، ماير في «أساطنيير موسى واللاويين» ، مركز التقارير البرليني ، ١٩٠٥ : «أن اسم موسى هو على الارجح اسم بنشاس Pinchas في سلالة كهنة سيلو Silo ... وهو في الاغلب اسم مصري، بيد أن ذلك لا يثبت أن هذه السلالات كانت مصرية الاصل وأنما يثبت فقط أنه كان لها بعض الارتباطات بمصر» ، (ص ١٥١) ، ويعكنا هنا أن نتساءل ما نوع الارتباط المقصود ؟ .

كان فعلا مصريا نبيلا ، فإن آفاقا مثيرة ورحبة للغاية تنفتح في هذه الحال أمامنا . فبمساعدة بعض الفرضيات قد تصبح دوافع مشروع موسى الخارق للمألوف قابلة للفهم ، ومن ثم قد ندرك الاسبآب المحتملة للمديد من سمات وخصائص الشرائع والديانة التي اعطاها لليهود . وآنئذ يغدو في مستطاعنا أن نكو ن رأيا يرتكز الى اسس متينة حول اصل الديانات التوحيدية بوجسه عام . بيد انه ينبغي ان نحذر من بناء مثل هذه الاستنتاجات الهامة على محض احتمالات سيكولوجية . وحتى لــو اعتبرنا الاصل المصري لموسى حقيقة تاريخية واقعة ، فالاجدر بنا ان نتدبر نقطة ارتكاز ثانية كيما يكون في مكنتنا أن ندحض ونرد كل نقد . وبالفعل ، يمكن أن يأخذ علينا الآخذون إننا نطلق العنان لخيالنا ، وان يزعموا اننا بعيدون غاية البعد عن الواقع ، وأننا لا نملك براهين موضوعية عن العصر الذي عاش فيه موسى وحدث فيه «الخروج»! ولا ريب في ان هذه البراهين كانت ستكفى لو وجدت . ولكن نظرا الى انه لم يتم اكتشافها ، فمن الافضل الا نتعدى حدودنا الراهنة والا نسعى الى استخلاص نتائج اخرى من حقيقة أن موسى كان مصريا .



#### الفصئ لأالثتاني

إذا كان موسى مصرياً

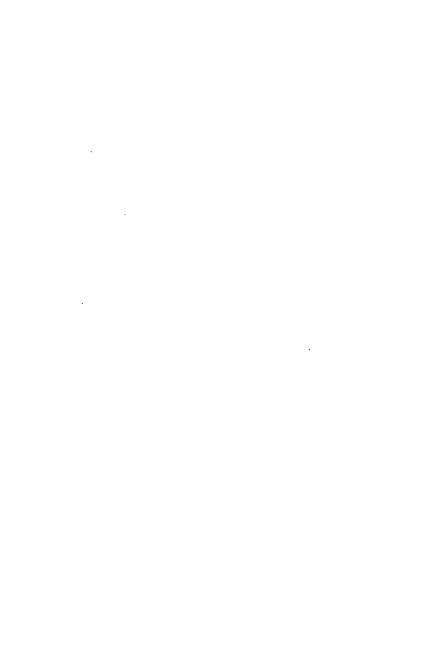

سعيت في الفصل الاول من هذا الكتاب الى ان أدعم بحجة حديدة الفرضية القائلة بأن موسى ، محرر الشعب اليهــودي ومشرَّعه ، كان مصريا ، لا يهوديا . وكان الباحثون قد لاحظوا منذ زمن بعيد أن أسمه مشتق من مفردات اللغة المصربة ، ولكن من دون أن تعلقوا على هذه الملاحظة الأهمية التي تستأهلها فعلا. وقد اضفت بأن تأويل أسطورة الهجر عند مياه النيل ، المطبئقة على موسى ، ترغمنا على الاستنتاج بأن النبي كان مصريا احتاج الشمعب الى ان يجعل منه يهوديا . وقلت ، في ختام بحثى ، انَّ استنتاجات هامة ورحبة تتفرع من فكرة أن موسى كان مصريا . لكن ما كنت أشعر بأنني مستعد لتوكيدها علنا وجهارا لانهسا تستند الى محض احتمالات سيكولوحية ، لا الى برهان مسا موضوعي . وبالفعل ، كلما بدا ان الرأي المتكون بهذه الطريقة له قدر اعظم من الاهمية ، توجب بالقدر نفسه ان بيني على اسس متينة قبل ان نُعرض لانتقادات العالم الخارجي . وبدون هــذا الاحتياط سيكون أشبه بتمثال من البرونز ذي قدمين مسهن الصلصال . والاحتمال ، مهما يكن مثيرا ومفريا ، لن بقينا من

الخطأ ، حتى لو بدت جميع معطيات المشكلة محكمة مضبوطسة كقطع المربكة Puzzle . وينبغي ان نتذكر ان المحتمل ليس صحيحا دوما ، وأن الصحيح ليس محتملا دوما ، وأخيرا ، ليس مما يغري المرء أن يجد نفسه مصنفا بين السكولائيين والتلموديين ممن يكتفون بممارسة حذاقتهم من دون أن يبالوا بدرجة صحة توكيداتهم .

لقد وطنت النفس ، بالرغم من هذه الحجج التي تحتفيظ اليوم بقيمتها السالفة وبالرغم من صراع داخلي ، على تكملية مقالي الاول ، ولكن لا بد من التنبيه الى انني ، هذه المرة ايضا، لن اقول كل شيء ولا حتى الجانب الاهم من كل شيء .

#### -1-

اذا سلمنا بجنسية موسى المصرية ، فسيكون علينا مسن فورنا ان نفك لفزا جديدا وصعبا، فحين يتهيأ شعب من الشعوب (او قبيلة من القبائل) (۱) لتنفيذ مشروع كبير ، ينبغي ان نتوقع ظهور فرد يتزعم الحركة او يحمل رفاقه على انتخابه زعيما ، ولكن كيف لنا ان نتصور ان مصريا كريم المحتد ، وربما اميرا او كاهنا او موظفا عالي المقام ، امكن له ان يضع نفسه على راس جماعة من اجانب مهاجرين ينتمون الى حضارة دنيا ؟ كيف نفسر انه غادر الوطن معهم ؟ نحن نعلم كم كان المصريون يستخفسون بالشعوب الاجنبية ، وهذا بالضبط ما يجعل الواقعة مستبعدة . والاحتمال ، واستبعاد احتمالها هذا هو ، في رأيي ، ما حال بين

١ - اننا نجهل كل الجهل عدد الذين شاركوا في «الخروج» .

من اقر من المؤرخين بالاصل المصري لاسم موسى ونسبوا الى هذا الاخير حكمة مصر ، وبين التسليم بامكانية جنسيته المصرية .

وسرعان ما تنضاف الى هذه الصعوبة صعوبية اخرى ، فموسى ، لا ننسين ذلك ، لم يكن زعيما سياسيا لليهبود المستقرين في مصر فحسب ، بل كان ايضا مشرعهم ، ومربيهم ، والرجل الذي فرض عليهم دينا جديدا اعطاه الاسم الذي مسايزال يحمله الى اليوم : الدين الموسوي ، ولكن افي استطاعية فرد مغرد ان يتوصل الى ان يؤسس دينا ؟ واذا ما سعى انسان من الناس الى التأثير على دين الآخرين ، افليس من الطبيعي ان يحاول حملهم على اعتناق دينه بالذات ؟ لا مرية في ان يهبود مصر كانوا يتعاطون شكلا معينا من الدين ، واذا كان موسى ، الذي اتاهم بدين جديد ، مصريا ، فكل شيء يحمل على الاعتقاد بان هذا الدين كان فعلا وحقا الدين المصري .

بيد أن هذه الفرضية تصطدم بعقبة : فالتضاد تام شامل بين الديانة اليهودية المنسوبة الى موسى وبين الديانة المصرية ، نظرا الى أن الأولى ديانة توحيدية على غاية من التشدد والتصلب . فهي ترى أنه ليس هناك سوى إله واحد ، أحد ، كلى القدرة ، لا يقع تحت الادراك ، والانسان لا يستطيع أن يتحمل رؤيته ، ولا يحق له أن يصنع له صورة ولا حتى أن يتلفظ باسمه ، وبالمقابل، تشتمل الديانة المصرية على عدد لا حصر له من الآلهة المتفاوتية أهمية ومنشأ ، بعضها يجسد قوى طبيعية كالسماء والارض ، والشمس والقمر ، أو يجسد مجردات نظير معاط ( العدالية ، الحقيقة) ، أو حتى الوجوه المنفرة نظير القزم بيس ، علي أن غالبية هذه الآلهة آلهة محلية يعود تاريخها إلى العصر الذي كانت فيه البلاد مقسمة إلى أقاليم متمايزة ، وكانت تتقمص أشكالا عيوانية وكانها لم تتجاوز بعد مرحلة الحيوانات الطوطمية التي فات زمانها ، ولم تكن هذه الآلهة الحيوانية يتميز بعضها عن بعض فات زمانها ، ولم تكن هذه الآلهة الحيوانية يتميز بعضها عن بعض

واضح التميز ، وكان بعضها تنسب اليه ، لندرته ، وظائسف خاصة . وكانت التسابيح المنذورة لها تشيد بها جميعها بالكلمات عينها ولا تتورع عن الخلط بينها على نحو لا يمكن الا ان يحيرنا اشد الحيرة . وكانت اسماء الآلهة تتداخل وتختلط الى درجة ان بعضها كان محض أوصاف لبعضها الآخر . وهكذا كان كبسير الهة مدينة طيبة ، في أوج «الامبراطورية الجديدة» ، يدعسى آمون – رع ، والحال أن اسم آمون هو اسم إله المدينة ذي رأس الكبش ، في حين أن اسم رع هو اسم إلى المدينة ذي رأس الكبش ، في حين أن اسم رع هو اسم إلى المسمس ذي رأس الصقر ، وعبادة هذه الآلهة ، مثلها مثل حياة المصري اليومية ، تهيمن على الطقوس والشمائر والصيغ السحرية والتمائم .

ان بعض هذه الاختلافات يمكن ان يرد بسهولة الى التضاد المبدئي القائم بين توحيد صادم وبين شرك جامح . وينجم بعضها الآخر بكل جلاء عن الفارق في المستوى العقلي ، اذ لبثت احدى الديانتين قريبة غاية القرب من ديانة الازمان البدائية بينما سمت الاخرى الى ذرى التجريد الخالص . وربما كان يجدر بنا ان نعزو الى هذين العاملين الانطباع الذي يساورنا احيانا بوجسود تضاد مقصود ، مؤجج عن عمـــد ، بين الديانتين الموسويـة والمصرية ، تضاد نحس به حين نلاحظ أن أحدى الديانتين تدين صارم الادانة كل ضرب من السحر والشعوذة ، بينما تعج الثانية بموفور السنحر والشبعوذة ، او حين يبرز للعيان التعارض الحاد بين ميل المصريين الذي لا يروى له ظمأ الى تشخيص الهتهـــم تشكيليا بالصلصال او الصخر او المعدن وبين التحريم الصارم لتشخيص اي كائن حي او خيالي . ولكن يوجد بين الديانتين فارق آخر لا نملك له تفسيرا . فما من شعب من شعوب العصور القديمة اهتم هذا القدر من الاهتمام بنفي الموت ، وتجشم هذا القدر من المشقة والعناء ليكفل لنفسه وجودا في العالم الآخر . ولهذا كان أوزيريس ، إله الاموات ورب العالم الآخر ، أكثر الآلهة المصرية شعبية واعظمها سلطانا . وبالمقابل ، فإن الديانة اليهودية القديمة قد نكصت كامل النكوص عن الخلود ، وليس ثمة مسن الشارة قط ، وفي اي موضع ، الى احتمال وجود حياة اخرى بعد الموت ، ومما يزيد من غرابة ذلك ان الايمان بحياة آجلة قابل للانسجام على احسن وجه ، كما اثبتت الاحداث ذلك ، مسع التوحيد .

لقد كنا نامل ان تأتينا فكرة الاصل المصري لموسى بغوائد وإيضاحات في العديد من الميادين ، ولكن ها هوذا الاستنتاج الاول الذي استنتجناه منها ، حين افترضنا بأن الديانة التسبى اعطاها موسى لليهود كانت ديانته هو نفسه، يصطدم بالاختلافات، ان لم نقل بالتناقض الصارخ ، بين الديانتين .

#### - 7 -

بيد ان ثمة واقعة غريبة في تاريخ مصر الديني تفتح لنسا آفاقا جديدة . وقد اكتشفت هذه الواقعة في زمن متأخسس وقد رت حق قدرها . فمن المحتمل ، بالرغم من كل شيء ، ان تكون الديانة التي اعطاها موسى لليهود هي حقا وفعلا عقيدته الخاصة ، هي حقا وفعلا ديانة مصريسة ان لم نقل الديانسة المصرية .

في عهد السلالة الثامنة عشرة الماجدة ؛ وفي الحقبة التسي غدت فيها مصر امبراطورية عالمية ، في حوالي العام ١٣٧٥ ق ، م ، تسنم العرش فرعون شاب تسمى في البداية باسم ابيه ، أمنحوتب الرابع) ، ثم غير بعد ذلك اسمه مع اشياء اخرى كثيرة ، وقد شرع هذا الملك يفرض على رعاياه ديانــة جديدة تتعادض وتقاليدهم السحيقة القدم وأعرافهم العائليــة معا ، كانت المحاولة الاولى من نوعها في الباريخ ، على حد ما

نعلم ، لفرض توحيدية صارمة . ومع الايمان بإله واحد ، ولله كذلك ـ وهذا شيء محتم ـ التعصب الديني الذي كان حتى ذلك الحين وبعده بحقبة طويلة غريبا عن العصور القديمة . ولكن ملكوت امنحوتب لم يدم سوى سبعة عشر عامـا . وما لبثت الديانة الجديدة ان حظرت بعيد وفاته ، التي كانت في عـام مقامه الجديد الذي ابتناه وكرسه لإلهه ، وكذلك لبعض النقوش مقامه الجديد الذي ابتناه وكرسه لإلهه ، وكذلك لبعض النقوش على شواهد القبور ، بما وصل الينا من نادر المعلومات عن هذا السخص المرموق ، بل الغذ ، وكل ما سنعلمه عن هذا الشخص المرموق ، بل الغذ ،

ان كل تجديد يتهيأ بالضرورة والحتم في الماضي ويكسون مشروطا به . وفي مكنتنا ان نعود القهقرى ، بما فيه الكفاية من اللاقة ، في التاريخ البعيد للتوحيد المصري (٢) . فغي مدرسة كهنة معبد الشمس أون (هليوبوليس) ظهر في زمن مبكر ميل الى تطوير تصور الإله الكلي والى ابراز طابعه الاخلاقي . وكانت معاط ، إلهة الحقيقة والنظام والعدالة ، ابنة رع ، إله الشمس، ومنذ عهد امنحوتب الثالث ، والد المصلح وسلفه ، عرفت عبادة إله الشمس انطلاقة جديدة من قبيل المعارضة ، في اغلب الظن، لإله طيبة ، آمون ، الذي كان قد اصبح اقوى مما ينبغي ، وقد نبشت من الماضي تسمية قديمة جدا لإله الشمس : آتسون او توم، وقد وجد العاهل الفتى في ديانة آتون هذه حركة يستطيع الانضواء تحت لوائها من دون ان تكون به حاجة الى اختلاقها .

٢ ــ وصفه بريستد بأنه «الشخصية الاولى في تاريخ الانسائية» .
 ٣ ــ لقد اقتبسنا ما يلي بصورة رئيسية معا كتبه ج.ه، بريستد فسي «تاريخ مصر» (١٩٠٣) ، كذلك في «فجر الوجدان» (١٩٣٤) ، ومسن الفصول المتعلقة بهذه المسألة في «تاريخ كامبردج للمصور القديمة» ، المجلد ٢ .

وكانت الظروف السياسية قد طفقت منذ ذلك العهد تمارس تأثيرها على الدين المحري . فبغضل المآثر المظفرة لفاتح كبير ، تحوتمس الثالث ، كانت مصر قد اصبحت قوة عالمية . فقسد ضئمت الى الإمبراطورية بلاد النوبة في الجنوب ، وسورية وجزء من بلاد الرافدين في الشمال. وقد تجلت هذه النزعة التوسعية ، منذ ذلك الحين ، في الدين في شكل نزعة شمولية وتوحيدية . فلما كان سلطان فرعون لا يشمل مصر وحدها ، بل كذلك النوبة وما دام فرعون قد اصبح السيد الأوحد ، اللامحدود السلطات على كل عالم المصريين المعروف ، فقد بات من المحتم أن يفسدو إلههم الجديد إلها قويا واوحد هو الآخر . وبالإضافة الى ذلك ، كان من الطبيعي أن يزداد انفتاح مصر على المؤثرات الإحنبية ما دامت حدود امبراطوريتها قد توسعت . وكان في عداد الزوجات دامت حدود امبراطوريتها قد توسعت . وكان في عداد الزوجات الميات اميرات آسيويات (٤) ، ومن المحتمل أن تكون بعسف المؤثرات التوحيدية السورية المصدر قد فرضت نفسها .

لم ينكر امنحوتب قط انه تبنى عبادة شمس اون ، فهسو يمجد الشمس الخالقة والحامية لكل ما هو موجود في مصر وفي خارج مصر في النشيدين اللذين الفهما بنفسه على أرجح الظن في تعظيم آتون ، واللذين حفظتهما لنا نقوش شواهد القبور ، والحمية التي ينم عنها هذان النشيدان شبيهة بتلك التي ستبث الروح ، بعد بضعة قرون ، في مزامير تبجيل الإله اليهودي يهوه، بيد ان امنحوتب لم يكتف بهذا الاستباق المدهش للمعرفة العلمية باثار الاشعاع الشمسي ، بل انه خطا خطوة اخرى الى الامام هذا مؤكد ــ اذ لم يتعبد للشمس بوصفها شيئا ماديا ، وانما

٤ ـ ربما كان هذا هو وضع نفرتيتي ، زوجة أمنحوتب المحبوب .

بوصفها رمزا لكائن إلهي تتجلى قدرته في اشعتها (٥) .

ولكن يخلق بنا ، اذا كنا نريد ان ننصف العاهل ، الا نرى فيه مجرد نصير وحام لدين آتوني كان قائما قبله ، فقد كان دوره اكثر فاعلية ، اذ أضاف الى مذهب الإله الكوني شيئًا جعل منه مذهبا توحيديا ، اعنى الصفة الوحدانية . ففي أحد اناشيده حاء ما يلى بصريح العبارة : «أيا أنت! أيها الإله الأوحد الذي ليس الى جَانبه إله آخر» (١) . ولا ننس انه لا يكفينا ، كي نقسدو المديد حق قدره ، أن نطلع على مضمونه الايجابي . وانما ينبغي ايضا ، بالقدر نفسه تقريبا ، ان نطلع على جانبسه السلبي ، أي على ما ينبذه . ومن الخطأ كذلك أن نتصــور أن الدين الجديد قد ظهر الى حيز الوجود بصورة مفاجئة ، ناجزا ، مكتملا ، بكامل عدته ، مثلما خرجت أثينا من رأس زفس . فكل شيء يشير ،" على العكس ، الى انه وطد اركابه رويدا رويدا في عهد أمنحوتب ، فزاد وضوحا وانسجاما وصرامة وتعصبا . ولعل هذا التطور قد تم تحت تأثير المعارضة العنيفة التي قابل بهــا كهنة آمون اصلاحات الملك . فقد بلغ العداء ، في العام السادس من عهد أمنحوتب ، مبلغا اضطر معه الملك الى تعديــل اسمه ،

<sup>•</sup> بريستد ، «تاريخ مصر» ، ص ٣٦٠ : «ولكن مهما يكن بديهيا الاصل الهليوبوليسي لدين الدولة الجديد ، فان هذا الاخير ما كان مقصورا على عبادة الشمس ، فكلمة آتون كانت تستخدم مكان الكلمة القديمة التي تشير الى الاله (نوتر) ، وهذا الاله يتميز بجلاء عن الشمس المادية» ، «بديهي ان ما كان الماهل يؤلهه كان القوة التي تؤثر بها الشمس على الارض» ( «فجسسر الوجدان» ، وشبيه بدلك رأي إرمان ( «دين مصر» ، ١٩٠٥) بصدد صيفة تبجيلية للاله : «انها كلمات تهدف الى التمبير ، في شكل مجرد ، عن ان المبادة لا تتوجه الى النجوم ، بل الى الكائن الذي يتجلى فيها» .

۲ ــ «تاریخ مصر» ، ص ۲۷۶ ه

فحذف منه المقاطع التي تؤلف كلمة آمون ، اسم الإله الكروه ، وتسمى منذ ذلك الحين باسم إخناتون (٧) . ولكن العاهل لسم يكتف بأن حدف من اسمه اسم الإله المبغوض ، بل محاه ايضا من جميع النقوش ومن اسم والده نفسه امنحوتب الثالث . وبعد أن غير اخناتون اسمه بغترة وجيزة هجر طيبة ، الخاضعة لآمون، واسس عند سافلة النهر عاصمة جديدة اخيتاتون (افق آتون) . وانقاض هذه المدينة تدعى اليوم تل العمارنة (٨) .

ولئن كان آمون الضحية الرئيسية لاضطهادات العاهل ، فانه لم يكن الضحية الوحيدة. فعلى امتداد ارجاء الامبراطورية اغلقت المعابد وصودرت أملاكها وحظرت العبادات وحجزت الكنسوز الكهنوتية . وقد امر العاهل ، مدفوعا بحميته ، بالتنقيب عن نقوش الانصاب القديمة لتمحى منها كلمة «الله» في حال ورودها بصيغة الجمع (٩) . ولا غرو ان تكون هذه التدابير قد اثارت في اوساط الكهنوت المضطهد والشعب المستاء حاجة محمومة السي الانتقام امكن لها ان تروي غليلها بعد وفاة إخناتون . ذلك ان ديانة آتون لم تعد ديانة شعبية ولم يعتنقها في ارجح الظن الاحماعة صغيرة من الاشخاص الدائرين في فلك العاهل . ولقد بقيت نهاية هذا الاخير غامضة ، ولم تتجمع لدينا الا معلومسات بقيت نهاية هذا الاخير غامضة ، ولم تتجمع لدينا الا معلومسات رهيدة حول بعض الافراد من اقربائه وأخلافه الخاملي الذكر الذين

٧ - أتقيد في كتابتي لهذه الاسماء بقواعد الاملاء الانكليزية (في اللغات الاخرى: اختاتون)، والاسم الجديد للماهل له نفس معنى الاسى القديم تقريبا:
 الاله راض، قارنوا بين اسمنا Godfroy والاسم الانكليزي Godfroy
 والاسم الجرماني Gotthold .

٨ - فيها وجدت في عام ١٨٨٧ مراسلات ملوك مصر ، البالفة الاهمية من
 وجهة النظر التاريخية ، مع اصدقائهم او ولابهم الآسيويين .

۹ ـ «تاریخ مصر» ، ص ۳۹۳ .

كانت مدة ملكهم قصيرة . وقد وجد توت عنخ آتون نفسه مكرها على العودة الى طيبة وعلى استبدال الإله آتون بالاله آمون فسي اسمه . ثم حلت مرحلة من الغوضى ، الى أن أفلح القائسسة حورمحب في عام ١٣٥٠ في اعادة اقرار النظام . وانطفسات السلالة الثامنة عشرة الماجدة ، وضاعت معها فتوحاتها في النوبة وآسيا . وإبان فترة خلو العرش المحزنة هذه استعادت الاديان المصرية القديمة مكانتها ، وهنجرت ديانة آتون ، ودمرت مدينة إخناتون ونهبت ، ولعنت ذكرى العاهل كما تلعن ذكرى المجرم . وسنتوقف الان عن عمد عند بعض السمات السالبة فسي ديانة آتون ، ولنقل اولا انها تستبعد الخرافات كافة وشعائسر ديانة آتون . ولنقل اولا انها تستبعد الخرافات كافة وشعائسر

وقد ادخل هذا الدين ، ثانيا ، تعديلا على تشخيص الإلسه الشمسي الذي ما عاد يمثل ، كما في السابق ، بهرم صفسير وبصقر ، وانما \_ وهذا يبدو شبه معقول \_ بأسطوانة تتشعب منها اشعة تنتهي بأيد بشرية . وبالرغم من كل الازدهار الغني الذي تجلى اثناء مرحلة العمارنة ، ما امكن اكتشاف صسورة شخصية للاله الشمسي آتون ، ومن حقنا ان نؤكد انها لسن تكتشف ابدا (١١) .

<sup>10 -</sup> ويغال: «حياة إخناتون وعصره» : 1978 ، ص 151 : «كسسان إخناتون يرفض الاعتراف بفكرة جحيم يثير من الرعب ما لا سبيل الى التوقي منه الا برقى سحرية لا تقع تحت حصر» ، «دمى إخناتون بهذه الرقى جميعا الى النار ، وقدم الجن والفيلان والارواح والمسوخ وأنصاف الآلهة وأوزوريس نفسه مع بطانته كلها لقمة سائفة لالسنة اللهب ، قالت الى رماد» ،

١١ ــ أ، ويفال ، المصدر السابق ، ص ١٠٣ : «لم يسمح اخناتون بسأن تحفر لآتون اي صورة على القبور ، وكان الملك يقول : ان الاله الحقيقي لا شكل له ، وقد بقي على رأيه هذا طوال حياته» .

وأخيرا ، ما عاد يرد ذكر لا للاله أوزيريس ولا لمملكة الاموات. ونحن لا نعثر في الاناشيد وفي نقوش القبور على أي نقش يومىء الى أعز ما كان يملكه المصريون على الارجح . والتضاد مع الديانة الشعبية لا يبرز في أي مكان بروزه هنا (١٢) .

#### - 4 -

لنحاول الان أن نستخلص من هذا كله نتيجة ما : اذا كان موسى حقا وفعلا مصريا ، واذا كان قد اعطى اليهود ديانته ذاتها، فقد كانت ديانة إخناتون ، ديانة آتون .

لقد وازنا فيما سبق بين الديانة اليهودية والديانة المصرية الشعبية ، وبينا مدى اختلافهما . فلنقم الان بمقارنة الديانية اليهودية بديانة آتون لنظهر تطابقهما البدئي . وهذه ليست ، كما نعلم ، بمهمة سهلة ، لان ظمأ كهنة آمون الى الانتقام حرمنا من كثير من المعلومات عن ديانة آتون . اما الديانة الموسوية فلا نعرفها الا في شكلها النهائي ، كما حددها وثبتها بعد حوالي . . ٨ عام الاكليوس اليهودي في المرحلة التي أعقبت «المنفى» . واذا ما المؤشرات القمينة بتوكيد اطروحتنا ، فستكسون هذه المؤشرات عظيمة القيمة بالنسبة الينا .

ثمة، اصلا، وسيلة سهلة لتأييد اطروحتنا عن تطابق ديانتي آتون

۱۲ \_ ارمان ، المصدر الآنف الذكر ، ص ، ۷ «لم بعد يرد ذكر لا لأوزيريس ولا لمملكته» ، بريستد ، «فجر الوجدان» ، ص 11 : «لقد تجوهل أوزيريس كليا . ولم يرد له ذكر قط في اى مدو ّنة لاخناتون او في اي قبر من قبور الممارنة » .

وموسى، وهي ان نعتمد على مجاهرة بالعقيدة، على اعلان عنها، ولكني أخشى في هذه الحالة ان يعترض المعترضون علينا بأن هذا الطريق لا يمكن سلوكه . فقانون الإيمان اليهودي، كما هو معلوم، يقول: «Sehema Jisroel Adonai Elohenu Adonai Echod»

واذا لم يكن من قبيل المصادفة ان اسم آتون المصري يذكر باللغظة العبرية Adonai وبالاسم الإلهي السوري ادونيس ، واذا كان هذا التشابه نتيجة لتماثل بدائي في المعنى واللغة ، فان فسي مستطاعنا ترجمة العبارة اليهودية على النحو التالي : «أصغي ، يا اسرائيل! ان إلهنا آتون (Adonai) هو الإله الأوحد» .

ولكن لااهليتي التامة في هذا الميدان تمنعني مع الاسف من حل المسألة ، كما انني لم اعثر في الادب على معلومات كشسيرة تتعلق بها (١٢) . أضف الى ذلك ان المرء لا يجوز له ان يختار السهولة في مثل هذا الموضوع . ولنا على كل حال عودة محتومة الى معضلة اسم الإله .

ان نقاط التشابه والاختلاف على حد سسواء بين الديانتين يسهل تمييزها ، ولكنها لا تنير الطريق امامنا كثيرا ، فكلتاهما شكل من مذهب توحيدي صارم ، وسنميل في الوهلة الاولى الى ان نرجع الى هذه السمة الاساسية كل ما نلاحظ بينهما مسن توافق ، والتوحيد اليهودي اشد تصلبا ايضا ، في بعض النقاط، من التوحيد المصري ، وعلى سبيل المثال حين يحرم كل تشخيص تشكيلي ، وفيما عدا اسم الإله ، يكمن الفارق الاكثر جوهرية في

<sup>17 -</sup> بعض مقاطع فقط في ويفال ، المصدر الآنف الذكر ، ص ١٢ ، ١٩: «ان الاله آتوم الذي يصف رع بأنه الشمس الفاربة كان على الارجح من نفس اصل آتون المعبود في شمال سورية ، وهكذا كان يمكن لملكة اجنبية ان تشعر، منلها مثل حاشيتها ، بانجذاب الى هليوبوليس اعظم من انجذابها الى طيبة» ،

ان الديانة اليهودية قد نكصت نهائيا عن عبادة الشمس بينحسا استمر المصريون يتعاطونها . وبمقارنة الدين الشعبيى المصرى بالدين اليهودي ، اتضح لنا أن ثمة عنصرا من عناصر التناقيض القصدي يلعب دوره ، الى جانب التضاد المبدئي ، في الاختلاف بين الدينين . وهذا الانطباع يتعزز اذا استبدلنا ، في موازنتنا ، الديانة اليهودية بديانة آتون التي أسسها إخناتون ، كما رأينا ، عن عداء متعمد تجاه الديانة الشعبية . ولقد اخذتنا الدهشة عن حق ، اذ لاحظنا أن الديانة اليهودية تجهل العالم الآخسس والحياة بعد الموت ، بالرغم من ان هذا المعتقد لا يتنافى مسمع التوحيد الاكثر تشددا ، بيد ان هذه الدهشة تنقشع اذا انتقلنا من الديانة اليهودية الى ديانة آتون ، واذا سلمنا بأنَّ هذا النفي للحياة في الآخرة مقتبس من ديانة إخناتون . فقد كان نبذ فكرة الآخرة قد أصبح ضروريا بالنسبة الى إخناتون في نضاله ضد الدين الشعبي الذي كان أوزيريس ، إله الاموات ، يلعب فيه دورا اعظم على الارجح من دور اي إله آخر من الآلهة العليا للمناطق والتوافق بين الديانتين اليهودية والآتونية بصدد هذه النقطية الهامة هو اول ححة جدية في تأييد اطروحتنا . وسوف نرى انها لبست الحجة الوحيدة.

لم يهب موسى اليهود دينا جديدا فحسب ، بل أسس ايضا \_ هذا مؤكد \_ عادة الختان التي لها اهميتها القصوى من منظور المشكلة التي تستأثر باهتمامنا . ومع ذلك ، فان هذه الواقعة لم تقدر حق قدرها حتى اليوم . صحيح ان الرواية التوراتية كثيرا ما تناقضها ، بإرجاعها اولا الختان الى عصر الآباء (١٤) وباعتبارها

١٤ - الآباء : زعماء أسر بني اسرائيل قبل الخروج ، ويسمون أيضلل
 بالانبياء .

أياه علامة على الحلف المعقود بين الله وابراهيم ، وبسردها ثانيا ، في مقطع شديد الغموض ، إن الله ، المغتاظ من موسى لتقاعسه عن العمل بتلك العادة المقدسة ، قرر أن تعاقبه بالمبوت ، وأن زوجة موسى ، وهي من بنات مديان ، انقذت زوجها المسلمد بالغضب الإلهي باسراعها في اجراء الغملية . بيد أن هذا محض تحريف ينبغى ألا يوردنا مورد الخطأ وسوف نعرف الدوافع اليه فيما بعد . ولكن من الصحيح ايضا اننا اذا تساءلنا من اين جاءت اليهود عادة الختان ، ما امكننا ان نحيب الا بالقول: «من مصر». وينبئنا هيرودوتس ، «ابو التاريخ» ، ان الختان كان يطبق في مصر من قديم الازمان، وقد أكد أقواله هذه اكتشباف المومياوات، وحتى بعض الرسوم على الحدران الداخلية للاضرحة . ولـــم يأخذ بهذه العادة ، على حد ما نعلم ، اي شعب آخر من شعوب شرقى البحر الابيض المتوسط . وفي وسعنا التوكيد بـــان الساميين والبابليين والسومريين ما كانوا يختنون . والتوراة نفسها تقول الشيء نفسه عن سكان كنعان ، وهذا امر مسلم به في مفامرة بنت يعقوب والامير شكيم (١٥) . ونحن نرى ان ليس ثمة اساس من الصحة للفرضية القائلة بأن اليهود في مصر قد

<sup>10</sup> \_ نحن نعلم اننا نعرض منهجنا ، حين نتناول المأثور التوراتي من هذا المتناول الطلق والاعتباطي ولا نستخدم من نصوصه الا تلك التي تؤبد وجهات نظرنا بينما نطرح جانبا في الوقت نفسه النصوص التي تكفيها ، نعلم اننسا نعرض منهجنا لصارم النقد ، ونضعف من قوة حججنا على الاقناع ، ومع ذلك، فان هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة في تناول مادة لحق اذى جدي بصدقها، كما هو معلوم ، بنتيجة التحريفات المغرضة ، وأملنا أن يلقى مجهودنا الانصاف متى ما أزيح الستار عن تلك الدواقع الخفية ، وأنه ليستحيل الوصول الى نقين ، ونحن نزعم اصلا أن ثمة مؤلفين آخرين قد سلكوا مسلكنا ،

اخذوا بعادة الختان عن غير طريق الديانة التي أسسها موسى . ولا ننس أن الختان كان في مصر عادة رائجة لدى جميع أوساط الشعب ؛ ولنفترض لهنيهة من الزمن أن موسى ، كما يسسود الاعتقاد بوجه عام ، كان يهوديا عاقد العزم على تخليص ابنـاء جلدته من النير المصري وعلى قيادتهم الى بلد يمكنه...م فيه ان يتمتعوا بكل عزة باستقلالهم القومي ، وهذا ما حدث فعلا على كل حال . فلأي غرض كان سيفرض عليهم في هذه الحال عادة شاقة تسهم الى حد ما في تحويلهم الى مصريين ؟ وما الداعي الى تأبيد ذكرى مصر في نفوسهم ؟ الم تكن جهود موسى تهدف ، علسي العكس ، الى ان ينسى شعبه اليهودي موطن عبوديته ، والى ان يخنق فيه الحنين الى مذلة مصر ؟ كلا ، ان نقطة انطلاقنـــا والفرضية التى اتبعناها بها تتناقضان الى درجة يحق لنا معها ان نستخلص من تناقضهما النتيجة التالية : اذا كان موسى قد وهب اليهود لا ديانة جديدة فحسب ، بل شريعة الختان ايضا ، فهذا لانه كان مصريا ولم يكن يهوديا ، الامر الذي يترتب عليه ان الدين الموسوي كان في ارجح الظن ديانة مصرية ، لا ديانة الشعب العظيمة الاختلاف ، بل ديانة آتون التي تتفق معها الديانــــة اليهودية في العديد من النقاط الهامة .

وكما سبق ان لاحظت ، فان فرضيتي عن الاصل المصري ، لا اليهودي ، لموسى تثير لغزا جديدا . فبعض اشكال السلوك التي قد تبدو طبيعية لدى اليهودي تصبح عصية على الفهم لدى المصري . ولكننا اذا وضعنا موسى في عصر إخناتون ، واذا جعننا بينه وبين هذا الفرعون صلة، فان اللغز عندئذ يستبين، والاسئلة المنظرحة تبدو وكأنها وجدت حلها . لنفتسرض ان موسى كان ينتمي الى اسرة نبيلة ، وانه كانت له مكانة سامية ، وانه ربما كان من اعضاء الاسرة المالكة كما تقول الخرافة . وبما انه كان واعيا بكل تأكيد لإمكانياته الكبيرة ، فقد كان عظيم الطموح ،

قوى التصميم ، وربما كان يحلم بأن يصبح ذات يوم قائدا لشعبه ورب الامبراطورية . ولما كان من المقربين الى فرعون ، فقد كان يجاهر بنصرته ، عن اقتناع ، للعقيدة الجديدة التي استوعب افكارها الاساسية واعتنقها. ومع الردة التي اعقبت وفاة العاهل، انهارت آماله جميما ومطامحه كافة ، ولم يعد لدى مصر مــا تقدمه اليه ، اللهم الا اذا جحد معتقداته العزيزة عليه . لقيد اضاع وطنه ، وفيما هو على ما هو عليه من شدة وكرب ، اهتدى الى حيلة غريبة . فقد كان إخناتون الحالم قد نفر منه روح شعبه وافسح في المجال لتجزئة امبراطوريته . وتخيل موسى ، المحبو الديانة التي ازدرتها مصر . وكانت هذه ، كما نرى ، محاولية بطولية ، للوقوف في وجه القدر ، وللبحث عن تعويض ـ في اتجاهين اثنين ـ عما نزل به من ضرر بنتيجة الخطب الذي الم بإخناتون . ولعله كان يومئذ حاكما لذلك الاقليم الواقع عند الحدود (ارض جاسان) الذي استقرت فيه بعض القبائل السامية، منذ ايام الهكسوس في اغلب الظن . ومن هذه القبائل على وجه التحديد اراد أن يخلق شعبه الجديد ، وهذا قرار له أهميته التاريخية الكبرى (١٦) .

<sup>11 -</sup> اذا كان موسى قد شغل حقا وفعلا وظيفة رفيعة ، فاننا نفهم بسهولة اكبر دور الزعيم الذي اداه بين اليهود ، واذا كان كاهنا ، فقد سهل عليه ان يظهر بمظهر المؤسس لدين ، وفي كلتا الحالتين كان يتابع ممارسة مهنته ليس الا ، ولقد كان في ميسور امير ملكي ان يكون في آن واحد حاكما وكاهنا ، وفلانيوس يوسيفوس ( «الماديات اليهودية» ) يقبل بأسطورة الهجر، ولكسين يبدو انه اطلع على مأثورات اخرى غير مأثورات التوراة ، ففي رايه ان موسى قائد عسكري مصري خاض في الحبشة حربا ظافرة ،

لقد اتصل اذن بهذه بهذه القبائل ، وتزعمها ، ونظم هجرتها «بيد من حديد» . وبخلاف ما تقوله التوراة ، لا مندوحة لنا من التسليم بأن «الخروج» تم بدون عقبات ومن دون ملاحقة اي من الهاربين ، وهذا امر كان ممكنا بفضل سلطان موسى الذي لم تكن هناك اي سلطة مركزية لتضع العصي بين عجلاته .

واذا صحت فرضيتنا ، فان «الخروج» قد حدث بين ١٣٥٨ و. ١٣٥٠ ق. م. ، اي بعد وفاة إخناتسون وقبل ان يعبسك حورمحب (١٧) توطيد سلطان الدولة . وما كان ممكنا ان يكون هدف الرحلة الا كنعان . فالى هذه البلاد كانت عشائر مسسن الآراميين المحبين للحرب قد تسللت غازية ناهبة بعد تقسوض الهيمنة المصرية ، مشيرة بذلك الى المكان الذي يمكن فيه لشعب مقتدر ان يتملك اراضي جديدة . ونحن نعرف أخبار هسؤلاء المحاربين من الرسائل المكتشفة عام ١٨٨٧ في سجلات مدينة العمارنة المتهدمة . فهي تسميهم باسم «عابيرو» ، وقد اطلق هذا العبرانيين الذين ما كان في مستطاع رسائل العمارنة البحدد اليهود: العبرانيين الذين ما كان في مستطاع رسائل العمارنة ان تسميهم كانت تعيش ايضا بعض قبائل تمت بصلة حميمة الى اليهسود القادمين من مصر .

ان الدوافع التي حملت على الاخذ بعادة الختان وتسببت في «الخروج» ، لواحدة في راينا . ومعلوم لدينا ما رد فعل البشر ،

١٧ ـ حدث «الخروج» اذن قبل قرن تقريبا مما يفترض معظم المؤرخين الله الله المناسعة عشرة ، في عهد مرتبتاح ، أو وبما بعده بقليل ، لان الروايات الرسمية تحدد على ما يبدو زمن خلو العرش بعهد حورمحب ،

اشعوبا كإنوا ام أفراذا ، تحاه هذه العادة السحيقة القدم التسي بات فهمها في غاية الصعوبة ، فهي تبدو لمن لم يأخذ بها غريبة ومفزعة 6 ولكن من حافظ عليها يفخر بها ويعتز ، فهو يشعسر بأنها تعظم من قدره وتسبغ عليه نبلا ، فتراه يحتقر الاغلف (١٨) ويظن به النجاسة . والى اليوم ايضا ما تزال احدى الشنائم التي يرمي التركي بها المسيحي هي «كلب أغلف» . وكل شيء يحمل على الاعتقاد بأن موسى ، الذي كان مختونا بصفته مصريا ، كان بأخذ بهذه النظرة . وعليه ، كان لا بد أن بنوب اليهود الذبن هجر بصحبتهم وطنه مناب المصريين الذين بت" صلته بهم ، فلا يكونون بحال من الاحوال ادنى منهم قدرا . كان موسى يربد ان يجعل منهم «شعبا مقدسا» ، على حد ما جاء بالحرف الواحسل في التوراة . وكعلامة على تكريسهم هذا حملهم على الاخذ بالعادة التي تجعلهم على الاقل عدلاء للمصريين . وفضلا عن ذلك ، ما كان لموسى الا أن تغتيط لتميزهم على هذا النحو ، بالختان ، على الشعوب الاجنبية التي ستقودهم هجرتهم اليها . فبذلسك بالمصربين انفسهم الذبن كانسوا يميزون انفسهم عن جميسع الاحانب (١٩) .

۱۸ ـــ الاغلف : من لم يختن . «المترجم»

<sup>19</sup> ـ يروي هيرودوس الذي زار مصر في حوالي عام ٥٠٠ ق٠٩٠ في فصة نصة رحلته ٤ واقعة نصلح فعلا لتمييز الشعب المصري وتنظوي على محاكاة ملهلة لبعض الخصائص المعروفة عن اليهودية المناخرة : «انهم من جميع الوجوه اكبر ورعا وتقوى من سائر البشر اللذي تميزهم عنهم ايضا عادات اخرى ودكدا كانوا يمارسون الختان الذي كانوا هم اول من اخلا به للواعي النظافة ، ثم انهم عشمارون من الختار ، وهذا يرجع التأليد اليكون «ست» المتلبس =

## - { -

لقد موضعت قصة موسى في عصر إخناتون ، وقلت ان قراره بأن يمسك بين يديه بزمام مصالح الشعب اليهودي أملاه عليه ظرف البلاد السياسي في تلك الحقبة ، واعترفت اخيرا بأن المعربون التي وهبها لشعبه كانت ديانة آتون التي كان المصربون

= شكل خنزير اسود قد جرح «حوديس»، وأخيرا وعلى الاخص، تراهم يجلون الابقار التي لا يأكلونها البتة ولا يضحونها لانهم لو فعلوا لاهانوا ايزيس التي لها قرون بقرة ، ولهذا يأبى الرجل او المرأة من المصريين تقبيسل يوناني او استعمال سكينه او فرشاته او قدره ويأبون اكل لحم بقرة طاهرة نحرت بسكين يونانية ، . . . وكانوا في كبريائهم الضيقة ينظرون من هل الى الشعوب الأخرى التي كانت نجسة وأكثر ابتعادا منهم عن الآلهة» (نقلا عن إرمان : «الديانسسة المصرية» ، ص ۱۸۱ ، الخ) ،

وطبيعي اننا لن ننسى قطعا هنا المقارنات المستمدة من حياة الهندوسيين ولنتساءل ، بالمناسبة ، من أوحى للشاعر اليهودي هنري هايني ، في القرن التاسع عشر الميلادي ، ان يشتكي من دينه يقوله انه «تلك الافة الواقدة من وادي النيل ، تلك المقيدة الموبوءة لمصر القديمة» ؟

قد نبذوها لتوهم . واني انتظر الان ان ينهال على اللوم بانسي شدت هذا البناء على محض مصادفات بيقين لا يستند البتة الى وثائق أكيدة . ويخيل الي ان هذا المأخذ بعيد عن الانصاف؛ فلقد سبق لي ان ابرزت في مدخل مقالي عنصر الشك ، وسلطت عليه ساطع الاضواء ، مفترضا بأن ذلك سيوفر على مشقة المعاودة من البداية في كل مرة .

وسوف تحتل بعض ملاحظاتي النقدية بالذات مكانها في هذه المناقشة . والنقطة الاساسية في اطروحتنا ، ونعني بها تبعية التوحيد اليهودي للحقبة التوحيدية في التاريخ المصري ، قد استشفها ونوه بها العديد من المؤلفين . ولا جدوى من ايسراد اقوالهم هنا لان ما من احد منهم استطاع ان يحدد الطريق الذي لعب من خلاله هذا التأثير دوره . وبالرغم من أن هذا التأثير يظل مرتبطا في نظرنا بشخص موسى ، فلا مراء في أن ثمة احتمالات اخرى تظل قائمة خارج نطاق الاحتمال الذي آثرناه على غيره . فلا شيء يبيح لنا الافتراض بأن سقوط ديانة آتون الرسمية كان بمثابة النهاية التامة للحركة التوحيدية في مصر . فمدرسة كهنة اون ، التي انطلق منها التوحيد ، لم تتلاش مع النكبة ، وارجع الظن إنها استمرت مي تدريس الاجيال وتعليمها بعد وفاة إخناتون بفترة طويلة. وحتى على فرض ان موسى لم يكن معاصرا لإخناتون وحتى على فرض أن النبي لم يتعرض لتأثير هذا الملك الشخصي، فلا شيء يحظر علينا الاعتقاد بأنه ربما كان من اتباع مدرسة اون او حتى من اعضائها . 'وهذه الفرضية ستقودنا الى ان نحــدد بالقرن الثاني عشر زمن «الخروج» ، وهذا التحديد مقبول بشكل عام ، ولكن ليس ثمة ما يؤكده غير ذلك ، ولكن كيف نفسر فسي هذه الحال الدوافع التي وجهت خطى موسى الذي مـا كان «خروجه» ليتم بالسهولة التي تم بها لو لم يتفق مع مرحلة من الفوضى في مصر ؟ فملوك الاسرة التاسعة عشرة ، أخـــلاف

إخناتون ، حكموا البلاد بحزم ، وجميع الظروف الخارجيسة والداخلية القمينة بتسميل «الخروج» لم تتوفر الا عقب موت الملك الزنديق مباشرة ،

يملك اليهود أدبا غنيا خارج اطار التوراة ، نلغى فيسسه الخرافات والاساطير التي تراكمت على مر العصور حول شخصية الزعيم ، مؤسس الديانة ، فشوهت وشوشت هذا الوجه ، ولعل بعض اجزاء من المأثور الصالح في هذه المادة الغزيرة قد أبيدت بعد ان تعذر عليها ان تجـــد لها مكانا في « أسفار موســـى الخمسة» (٢٠) . وتصف واحدة من هذه الخرافات وصفا أخاذا كيف تجلت كبرياء موسى منذ نعومة اظفاره . فبينما كان فرعون يلاعبه ذات يوم ، اخذه بين ذراعيه ورفعه عاليا . فما كان من الطفل ، البالغ يومئذ من العمر ثلاثة أعوام ، الا أن انتزع منه تاجه ووضعه على راسه . فتطيئر الملك من ذلك واستشمار حكماءه (٢١) . وتتحدث القصة في موضع آخر عن مآثر موسى الحربية في الحبشة ، وتضيف بأنه ان كان قد اضطر الى الهرب من مصر فهذا لانه بات يخشى حسد عصبة من البلاط ، بل حسد الفرعون نفسه . والرواية التوراتية ذاتها تنسب الى موسى بعض خصال نجدنا ميالين الى تصديقها . فالنبي يظهر في التــوراة سريع الغضب ، عنيفا ، فقد قتل في نوبة غضب ناظرا فظا كان يسيء معاملة عامل يهودي ، وحطم أسخطه على انحطاط شعبه لوائح الشريعة التي أعطيت له في جبل سيناء ، بل أن اللسه نفسة ؛ في خاتمة المطاف ، عاقبه على بادرة من بوادر نفاد الصبر نجهل طبيعتها . ولما كانت مثل هذه الخصال لا تحيط الشخص

۲۰ ـ الاسفار الخمسة الاولى من التوراة . «المترجم»

٣١ - يروي يوسيفوس الحادثة نفسها مع شيء من التعديل •

بهالة مجيدة ، فأرجع الظن انها مطابقة للحقيقة التاريخية ، ومن المحتمل ايضا ان تكون بعض الخصال التي اضافها اليهود السي تصورهم السابق عن الله قد اقتبست في الواقع من ذكررى موسى ، وعلى سبيل المثال حين يتكلمون عن إله غيور ، صارم، قاسي القلب ، وعلى كل ، اليس موسى ، لا إله من الآلهة لا يقبل التجزئة ، هو الذي نجا بهم من مصر ؟

ثمة سمة اخرى تنسب الى موسى جديرة ، هي كذلك ، بأن تحظى منا باهتمام خاص ، فالنبي على ما يبدو كان «ثقييل اللسان» ، اي انه كان يشكو ، ولا بد ، من علة في التعبير او من عيب في النطق ، وهذا ما اضطره الى ان يستعين بهارون ، الذي يقال انه كان اخاه ، في مناقشاته المزعومة مع فرعيون (٢٢) . ولعلنا هنا ايضا امام حقيقة تاريخية ، وهذا ما يسهم لحسين الحظ في هذه الحال في بث الحياة في صورة الرجل العظيم . ولكن في وسعنا ان نستخلص من ذلك استنتاجا اعظم اهمية ايضا : افلا تشير القصة ، عن هذا الطريق الملتوي ، الى ان موسى كان اجنبيا يعجز ، على الاقل في بدء علاقاته مع المصريين الجدد الساميين ، عن الاتصال بهم بدون معونة مترجم ؟ ان لفي ذلك تأييدا للاطروحة : ان موسى كان مصريا .

يبدو اننا وصلنا هنا الى نتيجة أقل ما يقال عنها انها مؤقتة. فسواء أكانت فرضيتنا عن الجنسية المصرية صحيحة أم لم تكن فظاهر للوهلة الاولى أننا لا نستطيع أن نستخلص منها أكثر مما استخلصننا . أن أي مؤرخ لا يستطيع أن يرى في القصة التوراتية

٢٢ – «قال موسى للرب: استمع إيها السيد ، لست إنا صاحب كلام
 منذ امس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك ، بل إنا ثقيل الفسيم
 واللسان» (سفر الخروج ) الاصحاح الرابع) .

عن حياة موسى و «الخروج» سوى اسطورة ورعة ادخلت تعديلا مغرضا على مأثور مغرق في القدم . ونحن لا نعلم ما كانه هذا المأثور في الاصل . وبودنا ايضا لو نتكهن بطبيعة تلك الاغراض المشوقة ، ولكن الجهل بالاحداث التاريخية يبقينا في الظلمة الدامسة . واذا كنا لم نقم اعتبارا ، في اعادة بنائنا للقصة ، للمصائب العشر (٢٢) ولعبور البحر الاحمر ولنزول الشريعة في جبل سيناء ، فهذا لا ينبغي ان يشوش علينا أفكارنا . بيد اننا حين نجد انفسنا في تعارض مع الابحاث التاريخية الموضوعية المعاصرة ، فان ذلك لا يمكن ان يثقابل منا بعدم الاكتراث .

ان هؤلاء المؤرخين المحدثين ، الذين نضع على رأسهسسم ماير (٢٤) ، يتفقون مع التوراة في نقطة اساسية . فهم يقرون بأن القبائل اليهودية ، التي التفت لاحقا شعب اسرائيل ، اعتنقت في حقبة معينة ديانة جديدة . ولكن هذا الحدث لم يقع فسي مصر ، ولا عند سفح جبل في شبه جزيرة سيناء ، وانما فسي موضع يدعى مريبة قادش ، وهو واحة معروفة بغزارة ينابيعها وعيونها ، تقع جنوبي فلسطين ، بين الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء والطرف الغربي لشبه الجزيرة العربية . وقسد اعتنق اليهود فيها عبادة إله يدعى يهوه ، بعد اقتباسها فسي ارجح الظن من قبيلة المديانيين العربية المجاورة . ومن المحتمل ان تكون قبائل اخرى مجاورة قد تبنت ، هي الاخرى ، هذا الإله .

لقد كان يهوه بالتأكيد إله براكين . والحال ان ما من احد يجهل انه لا وجود لبراكين في مصر ، وأن جبال شبه جزيرة

٣٣ ــ هي المصائب التي تقول التوراة أن الرب أنزلها بالمصريين، «المترجم»

۲۴ ــ [، ماير : «اليهود والقبائل النسيبة» ، ١٩٠٦ .

سيناء لم تكن قط هي الاخرى بركانية، وبالمقابل ، نرى السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية تربل ببراكين كانت ناشطة لحقبة طويلة من الزمن، ولا بد ان احد هذه الجبال كان حوريب المعروف باسم جبل سينا الذي قيل انه كان مقام يهوه (٢٥) ، وبالرغم من كل التحوير الطارىء على النص يسعنا ، طبقا لرأي إ، ماير ، ان نعيد بناء صورة الإله : فهو شيطان مشؤوم ودموي يجوس ليلا ويخشى ضوء النهار (٢١) .

ومع ولادة الدين الجديد ، دعي الوسيط بين الإله والشعب بموسى ، وكان هذا الاخير صهر كاهن مديان ، يثرون ، الذي كان يرعى له غنمه حين دعاه الرب ، وقد قدم يثرون الى قادش حتى يراه وبلقنه تعاليمه .

ويصرح إ، ماير بأنه لم يشك قط بأن ثمة قسطا من الحقيقة في قصة المقام في مصر والخطب الذي ألم بالمصريين (٢٧) ، ولكن من دون أن يدري بالطبع كيف يحدد زمن هذه الاحداث ولا كيف يستخدمها . وهو لا يرضى بأن يعزو اصلا مصريا ألا الى عادة الختان وحدها . وهو يغني محاجّتنا السابقة بإفادتين هامتين ، اذ يقول لنا أولا أن «يشوع (٢٨) سأل الشعب أن يأخذ بعسادة الختان تحاشيا لسخرية المصريين» ، وأذ يستشهد ثانيسا بهيرودوتس الذي يروي أن الفينيقيين (المقصود بهم اليهود بسلاريب) والسوريين في فلسطين يقرون بأنهم اقتبسوا عادة الختان

٢٥ – جاء في عدة مواضع من النص التوراتي ان يهوه نزل من سيناء في مرببة قادش .

٢٦ ـ المصدر الآنف الذكر ، ص ٣٨ ، ٨٥ .

٢٧ ـ المصدر الآنف الذكر ، ص ٢٩ .

۲۸ ـ بشوع بن نون : خادم موسى وخليفته . «المترجم»

من المصريين (٢٦) . ولكن فكرة موسى مصري لا تروق له البتة . يقول : «ان موسى الذي نعرفه هو سلف كهنة قادش ، اي وجه من خرافة الانساب يتصل بالعبادة ، وليس شخصا تاريخيا . وبالاصل ، واذا استثنينا اولئك الذين يعزون قيمة تاريخية الى كل تراث ، كائنا ما كان ، لم يفلح اي واحد من الذين عدوا موسى شخصية تاريخية في ملء هذا القالب الفارغ بمضمون ما ، ولم يتوصل اي واحد الى ان يجعل منه شخصية عينية ، ولم يستطع ان ينبئنا بأي شيء عما ابدعه او عن عمله التاريخي» (٢٠) .

وبالقابل لا يكل إ. ماير ابدا من التنويه بعلاقات موسى بقادش ومديان . «ان وجه موسى مرتبط ارتباطا وثيقا بمديان وبمعابد الصحراء (٢١) ...» . «ان وجه موسى هذا مرتبط ارتباطا لا الصحراء (٢١) ...» . «ان وجه موسى هذا مرتبط ارتباطا لا تنفصم عراه بقادش . وبزواجه من ابنة كاهن مديان ، وثق تلك الروابط . وعلى العكس من ذلك ، فان صلاته به «الخسروج» وقصة طفولته في مجملها ثانوية تماما ، وهي محض نتيجسة لضرورة ادراج موسى في اطار قصة متماسكة متساوقة» (٢٢) . ويعيد ماير الى الاذهان بعد ذلك ان جميع الوقائع المهمة المذكورة في قصة موسى قد أغلت فيما بعد : «في مديان لم يعد موسى مصريا ولا صهرا لفرعون ، وانما راع يتجلى له الله . وفي قصة الصائب العشر لا يرد ذكر مطلقا لعلاقاته القديمة على الرغم مما كان يمكن ان يكون لها من فائدة ، ويبدو في الوقت نفسه وكان ستارا من النسيان قد اسدل على الامر الصادر بقتل المواليد

٢٩ ــ المصدر نفسه ، ص ٤٤٩ .

٣٠ ـ المصدر نفسه ، صي ٥١] .

٣١ -- المصدر نفسه 6 ص ٤٩ .

٣٢ ـ المصدر نفسه ، ص ٧٢ ٠

اليهود . اما فيما يخص «الخروج» وهلاك المصريين ، فان موسى لا يعود يلعب اي دور ولا يرد ذكر حتى لاسمه ، والطابع البطولي لقصة الطفولة يتلاشى تماما في الطور اللاحق من حياة موسى الذي يمسي مجرد صنيعة لله ، صانع معجزات حباه يهوه بقوة فوق طبيعية» (٣٣) .

هنا يخالجنا انطباع قاهر بأن موسى قادش ومديان هذا ،
الذي امكن للمأثور حتى ان يعزو اليه القدرة على ان يجعل ثعبانا
من القلز يمثل إلها من آلهة الشفاء يسعى وينتصب ، مختلف كل
الاختلاف عن المصري المهيب الذي استنتجنا وجوده والذي وهب
الشعب ديانة تحرم شديد التحريم جميع طقووس السحر او
الشعوذة ، ولعل موسانا المصري يختلف عن موسى مديان بقدر
اختلاف الإله الكوني آتون عن قاطن الجبل المقدس : يهوو الشيطان ، وإذا ما صدقنا ، ولو بعض التصديق ، اكتشافات
الشيطان ، وإذا ما صدقنا ، ولو بعض التصديق ، اكتشافات
المؤرخين المحدثين ، نجد انفسنا مكرهين على التسليم بان
الخيط ، الذي يفترض فيه ، بدءا من الإيمان بالاصل المصري
لوسى ، ان يفيدنا في نسج لحمتنا ، قد انقطع للمرة الثانيا

## - 0 -

ولكن ها هي ذي وسيلة غير متوقعة تتاح لنا هنا لتذليل الإشكال . فبعد إ. ماير ، بذل غرسمان وباحثون آخرون قصارى جهودهم لكي يرفعوا وجه موسى عاليا فوق وجه كهنسة قادش

٣٣ ــ ألمصدر نفسه ، ص ٧٧ .

ولكي يثبتوا الصيت الذي اسبغه عليه الوروث . وقد اكتشف إ. سيلن اكتشافا عظيم الاهمية (٢٤) عندما وجد في سفر النبي هوشع (النصف الثاني من القرن الثامن) الآثار الاكيسدة لمأثور ينص على ان مؤسس الدين ، موسى ، لقي نهاية مفجعة اثناء تمرد قام به شعبه العنيد والمشاكس كما ان الدين الذي اسسه تم هجره والنكوص عنه في الحقبة نفسها . وهذا المأثور لا نلفاه اصلا في سفر هوشع وحده ، وانما يعاود ظهوره فيما بعد في كتابات معظم الانبياء ، وعليه بالذات ، على حد تقدير سيلن ، ستنبني جميع الآمال اللاحقة بقدوم المسيح المنتظر . وفي أواخر فكرة أن النبي الذي قتلوه غيلة بسفالة لا تضارعها سفالة سيبعث فكرة أن النبي الذي قتلوه غيلة بسفالة لا تضارعها سفالة سيبعث من بين الاموات وسيقود شعبة التأثب ، وربما شعوبا اخسرى غيره ، الى مملكة الهناء الابدي ، وليس من مهمتنا أن نقيم مقاربة مع المصير المماثل الذي سيقدر في زمن لاحق لمؤسس آخسسر للدين (۲۵) .

لست مؤهلا بالطبع للبت في صحة تأويل سيلن للمقاطسع التنبؤية . ولكن اذا كان الصواب حليفه ، فسيكون من المباح لنا في هذه الحال ان نعد المأثور الذي تعرفه سيلن حقيقسسة تاريخية . وبالفعل ، ان مثل هذه الوقائع لا تختلق اختلاقا ، ولا يمكن ان يكون هناك اي مبرر واقعي للاقدام على ذلك . ولكن في حال حدوث هذه الوقائع فعلا ، يسهل علينا ان نفهم لماذا بسدا تناسيها امرا مرجوا. ولا شيء يرغمنا على تصديق جميع تفاصيل

٣٤ \_ إ، سيلن : «موسى وأهميته في تلايخ المدين الاسرائيلي ـ اليهودي» ١٩٢٢ ·

۳۵ \_ يقصد المسيح · «م»

المأثور . وسيلن يعتقد أن أغتيال موسى كان مسرحه شطيم في المنطقة الشرقية من الاردن . وسوف نرى عما قليل أن أختيار هذه المحلة لا يتفق وحججنا .

اننا نقتبس من سيلن الفكرة القائلة بأن الديانة التي جاء بها المصري موسى قد هجرت بعد أن أغتاله اليهود . وهذه الفرضية تبيع لنا ان ننسج لحمتنا من دون ان نعاكس النتائج الجديسرة بالثقة التي توصل اليها المؤرخون . بيد اننا نبيـــح لانفسنا الا نتبنى آراءهم جميعا وأن نتابع طريقنا الخاص . أن «الخروج» من مصر يظل نقطة انطلاقنا . ولا شك في أن عددا كبيرا مسسن الناس قد اضطروا الى مفادرة البهسلاد في أعقاب موسى . وبالفعل ، أن رجلا طموحا ، بعيد الهمة مثله ، ما كان ليتحمل مشبقة قيادة جماعة صغيرة من اليهود ، ولا ريب في أن مقام المهاجرين في مصر قد طال بما فيه الكفاية حتى يُؤلف اليهود قوما كثير التعداد . بيد اننا لن نجازف باقتراف خطأ اذا سلمنا، مع معظم المؤلفين ، بأن جزءا فقط مما سيتألسف منه الشعب اليهودي عانى من نير الاسر في مصر ، وبعبارة اخرى، أن القبيلة، العائدة مين مصر ، انضمت ، في المنطقة الواقعية بين مصر وكنعان ، الى قبائل اخرى نسيبة كانت قد استقرت فيها مند امد بعيد . هذا الانصهار ، الذي انبثق عنه شعب اسرائيل ، تجلى في اعتناق ديانة جديدة تدين بها القبائل جميعا ، ديانــة بهوه . ويقدر إ. ماير ان هذا الحدث تم في قادش تحت تأثير المديانيين . وغب ذلك أحس الشعب في نفسه القوة الكافيسة ليشرع بغزو كنعان . هذه الوقائع كافة تحول دون القبـــول بالفرضية القائلة أن الفاجعة التي مني بها موسى ودينه قسسله حدثت في المنطقة الواقعة شرقي الاردن ، اذ انها وقعت ، لا بد ، قيل التقاء القبائل بفترة طويلة .

لا مراء في ان عناصر شديدة التنوع ساهمت في تكويسن

الشعب اليهودي ، لكن الاختلاف الكبير بين القبائل سينجسم بالتأكيد عن أن بعضها أقام في مصر فأثرت فيه جميع الاحداث التي جرت فيها ، بينما لبث بعضها الآخر مقيما حيث كان يقيم. وفي وسعنا القول ، آخذين بعين الاعتبار هذه الواقعة ، ان الامة انبثقت عن اتحاد مركبين اثنين ، ومن هنا كان انفصالها، بعد فترة وجيزة من الوحدة السياسية ، الى شطربن: مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا . والتاريخ بحب هذه الضروب مـــن الإحياء (٣١) التي بفضلها تلتفي الانصهارات المتأخرة بينما تعاود على العكس الانفصالات القديمة ظهورها . وأسطع مثال على ذلك، كما نعلم، هو مثال الاصلاح اللوثرى الذى سمح، بعد فاصل زمنى دام اكثر من الف عام ، بمعاودة ظهور خط فاصل بين جرمانيـــا المرومنة (٢٧) وجرمانيا التي لبثت مستقلة ، ونحن لا نعثر ، فيما يخص الشعب اليهودي ، على مثل هذا الاستنساخ الامين لوضع بائد ؛ ومعرفتنا بذلك العصر ليست على درجة كافية من التيقن لتبيح لنا أن نؤكد أن من بقي مقيما في البلاد كان موجودا في الشمال ، وان من رجع من مصر استقر في الجنوب . ولكن هناً ايضا لم يكن الانقسام اللاحق مبتور الصلة بالاتحاد المتحقق آنفا. ولا مراء في أن المصريين القدامي ، الذين كانوا في أرجح الظن أقل عددًا ، كانوا اكثر تطورًا من وجهة نظر الحضارة . وقد كان لهم ، على التطور اللاحق للشعب ، تأثير كبير ، لانهم كانوا حاملين لمأثور يفتقر اليه الآخرون .

ولعلهم حملوا معهم شيئًا آخر ايضا ، شيئًا يقع اكثر من المأثور تحت الحس . فمسألة اصل اللاويين تشكل واحدا من

٣٦ \_ يقصد إحياء الممالك الزائلة . «المترجم»

٣٧ ــ المرومنة ، اي المطبوعة بالطابع الروماني - «المترجم»

اعظم الغاز ما قبل تاريخ اليهود . ونسبهم ينرجع عادة الى واحد من أسباط اسرائيل الاثنى عشر . سبط لاوي ، واكن لا يجرؤ اي مأثور ان يحدد من اين جاء هذا السبط او ان يعين اي منطقة من بلاد كنعان المغزوة خصصت له . وكانوا يشغلون في مراتب رجال الدين ارفع المناصب ، مع تميزهم في الوقت نفسه عن الكهنة . فاللاوي ليس بالضرورة كاهنا ، وهذا الاسم ليس اسما لطائفة ، وفرضيتنا عن موسى توحى الينا بتفسير ، فعن مواكبة امام شعب اجنبي . بل كان يرافقه بالتأكيب حاشية : انصار مقربون ، كتبة ، خدم . هؤلاء جميعا كانسسوا اللاويين الاوائل . وحين يجعل المأثور من موسى لاويا ، ففي ذلك تشويه ظاهر للوقائع . فاللاويون كانوا بطانة موسى . والواقعة التالية، المشار اليها أنفا - تؤكد هذه الاطروحة : اننا لن نعثر على اسماء مصرية في الازمان التالية الا بين اللاويين (٢٨) . وفي وسعنا الافتراض بأن عددا كبيرا من بطانة موسى هؤلاء قد امكن لهـــم النجاة من النكبة التي نزلت بالنبي وبالديانة التي اسسها . وقد تكاثر هؤلاء الناجون وتضاعفوا في الاجيال التالية . وقد لبثوا مذاهبه ، وأن الدمجوا مع سكان البلاد التي كانـــوا يحيون بين ظهرانيها . وفي حقبة التمازج مع المتشيعين ليهوه ، كانـــوا شكلون أقلية فاعلة ، أكثر تمدنا من باقى السكان .

۳۸ ــ هذا الرأي يتفق مع ما كتبه يهودا حول التأثير المسري على الكتابات «Die Sprache des اليهودية القديمة ، راجع أ، س، يهودا Pentateuch in ihren Beziehungen Zum Aegyptischen».

<sup>( «</sup>لغة أسفار موسى الخمسة في صلاتها باللغة المصرية» ) .

لنفترض لهنيهة من الزمن ان جيلين النين ـ زيما قرن ـ قد تصرما بين نهاية موسى وتوطد الديانة في قادش . فكيف نحدد ان كان المصريون المحدثون (اطلق هذا الاسم على العائدين من مصر تمييزا لهم عن سائر اليهود) ، اقول : كيف نحدد ان كان المصريون الجدد قد التقوا باشقائهم في العراق قبل ان يعتنق هؤلاء ديانة يهوه او بعد اعتناقهم اياها ؟ ارجح الظن انهم التقوا بهم قبل اعتناقها . ولكن النتيجة النهائية كانت واحدة . فما حدث في قادش كان تسوية ساهمت قبيلة موسى بلا مراء في اقرارها .

لنعد هنا من جديد الى عادة الختان التي لا تني تؤدي لنا ، على طريقة الد «Leit Fossil» (۲۹) اذا جاز التعبير ، اجسل الخدمات . فقد اكتسبت هذه العادة قوة القانون في ديانة يهوه، ولما كانت مرتبطة بمصر ارتباطا لا تنفصم عراه ، فان الاخذ بها لا يمكن الا ان يكون تنازلا لصالح بطانة موسى . فقد كان افسراد هذه البطانة ، وعلى الاقل اللاويون منهم ، لا يريدون ان يتخلوا عن علامة تكريسهم . وكان هذا بالضبط ما يحرصون على الحفاظ عليه من ديانتهم القديمة . وكانوا بالمقابل على استعداد لتبجيل عليه من ديانتهم القديمة . وكانوا بالمقابل على استعداد لتبجيل الإله الجديد وتوقيره وتصديق كل ما كان الكهنة المديانيسون يروونه عنه . ولعل هؤلاء الاخيرين فازوا بتنازلات اخرى ايضا . وقد سبق انذكرنا ان كتاب الطقوس اليهودي يغرض بعض القيود على استعمال اسم الإله . فبدلا من «يهوه» ، كان ينبغي ان يقال «ادوناي» . ومن المغري لنا ان نستخدم هذه الفروض لندعم محاجتنا ، ولكن المسألة كلها لا تعدو ان تكون مسألة فرضية بلا

٢٩ ـ تركيب مزجي الماني يقصد به «المستحاثة الهادية» مثلما يقال فسي المركيب مرجي الماني «اللحن الهادي» (اللازمة) . «المترجم»

اساس حقيقي متين . فتحظير النطق بالانسم الإلهي تابو قديم المغاية كما نعرف جميعا . ونحن لا نعلم حق العلم السبب الذي أدى الى تجدد ظهوره في الشريعة اليهودية ؛ وربما كان ذلك بتأثير دافع جديد . وليس ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأن التقيد بذلك التحريم كان متشددا . فقد بقي مباحا ادخال اسم الإله يهوه في اسماء الاعلام اللاهوتية النسبة ، اي في الاسماء المركبة مثل يوشانان وياهو ويشوع ، ولكن هذه الاسماء كان لها مميزة خاصة . فمن المعلوم ان تفسير التوراة يقر بأن لـ «الاسفار الستة» مصدرين يرمز اليهما حرفا «ي» و «إ» ، اي الحرفان الاولان من مصدرين يرمز اليهما حرفا «ي» و «إ» ، وي الحرفان الاولان من المسم المقدس لكل من يهوه وإيلوهيم . صحيح إيلوهيم وليس الدوناي ، ولكن لننقل هنا ملاحظة احد مؤلفينا : «ان الاسماء المختلفة تشير بوضوح الى ان المقصود بها ايضا في البدء الها مختلفة تشير بوضوح الى ان المقصود بها ايضا في البدء الها

في راينا ان الحفاظ على عادة الختان يثبت ان ثمة تسوية قد اقرت عند تأسيس الديانة الجديدة في قادش . و«ي» و«إ» ينبئاننا بكنه هذه التسوية . وما دامت الروايتان تتفقان ، فهذا معناه ان مصدرهما واحد (كتابات او مأثور شفهي) . ولقسلم كانت الفكرة الموجهة ابراز عظمة الإله الجديد يهوه وقوته . ونظرا الى ان أتباع موسى كانوا يعلقون أهمية كبيرة للغاية على خروجهم من مصر ، فقد كان من المناسب ان ينعزى الى يهسوه مشروع التحرير هذا . ولهذا جنمل الحدث بمختلف ضروب المحسئنات القمينة بإبراز سلطان إله البراكين الرهيب ، وعلى سبيل المثال عمود الدخان الذي تحول ليلا الى عمود من نار ، والعاصف عمود الدخان الذي تحول ليلا الى عمود من نار ، والعاصف التى شطرت المياه فأغرقت المطاردين ما أن عادت أمواجها الى

۰ کا ساغرسمان : «موسی وعصره» ، ۱۹۱۳ ۰

التدفق . كذلك قربت المسافة الزمنية بين «الخروج» وتأسيس المقيدة الجديدة ، فنفى بذلك الفاصل الطويل الذي يفصل زمنيا بين الحدثين . وزعم ايضا ان الوصايا نزلت لا في قادش ، بل عند سغع الجبل المقدس ، متواكبة بثوران بركاني . بيد ان هذا الوصف انزل اجحافا بالغا بذكرى موسى . فموسى ، لا يهوه ، هو الذي اخرج شعبه من مصر ومن هنا كان لا بد من تعويضه على هذا الاجحاف ، ولهذا نقل الى قادش او الى جبـــل سينا ــ حوريب ، بدل الكاهن المدياني ، وسوف نرى فيما بعد كيف أتاح هذا الحل امكانية ارضاء اتجاه آخر ملح لا يقبل مساومة . وبذلك يكون قد تم الوصول الى ضرب من تسوية : فقد أ'ذن ليهوه ، قاطن الجبل المدياني ، ان يمد سلطانه الى مصر ، بينما حوال وجود موسى ونشاطه الى قادش وحتى الى المنطقة الواقعيسة شرقى الاردن . وهكذا اندمج شخص موسى بشخص من أسس فيما بعد ديانة ، صهر يثرون المدياني ، الرجل الذي اخذ عنه اسم موسى ، بيد اننا لا نعرف عن موسى الاخير هذا شيئا شخصيا ، لان الآخر ، اي موسى المصري ، يبزه بصفة مطلقة . لا نعلم عنه سوى الصورة التي تعج بالمتناقضات والتي يقدمها لنا النص التوراتي عن مزاج موسى . فغالبا ما يصوره لنا هذا النص في صورة مخلوق مستبد ، سريع الغضب ، بل فظ ، بيد انه يقول عنه في الوقت نفسه انه اكثر الرجال دمائة وصبراً . وواضح ان الصفّات الاخيرةهذه ما كانت لتنطبق البتة على موسى المصرى الذي كان يعلل النفس بمشاريع واسعة وصعبة المغاية فيما يخص شعبه ، ولا ريب في انها كانت بالاحرى صفسات موسى المدياني . من المباح لنا اذن ، على ما اتصور ، أن نفصل بين كلا الشخصين ، وأن نسلم بأن موسى المصري لم يذهب قط الى قادش ولم يسمع قط باسم يهوه ينطق ، بينما لم تطأ قدما موسى المدياني ارض مصر قط وكان جاهلا بكل شيء عن آتون.

وحتى يتم الانصهار بين الشخصين ، كان لا بد ان ينقل المأثور والخرافة موسى المصري الى مديان ، ولقد رأينا ان هذه الواقعة فسرت بصور شتى .

## -7-

اننا لواثقون بأننا سنلام على جرأتنا المتجاوزة للحدود في اعادتنا بناء التاريخ القديم لشعب اسرائيل ، وعلى ما ندلل عليه من ثقة مسرفة ليس لها ما بررها . هذا النقد لن بدو ليي متجاوزا للحدود في قسوته لانه بحد له صدى في استدلاليي بالذات . وأنى لأعلم حق العلم أن عملنا في أعادة البناء ينطوى على حوانب ضعف ، ولكنه شتمل الضًا علي حوانب قوة . وأخرا ، فإن الكفة التي ترجع هي كفة الحجج التي تحدو بنا بين أبدينا بحتوى على معلومات تاريخية مفيدة ، بل لا تقسيدر بثمن . ولكن هذه المعطيات التاريخية حرفت بفعل مؤثـــرات مفرضة قوية ، وجُمِّلت شعريا ، ولقد اتاحت لنا أبحاثنـــا الحالية أن نخمن طبيعة وأحد من هذه الميول المحرِّفة ، وهــذا الاكتشاف بدلنا على الطريق الواحب اتباعه ، ويحثنا في الوقت نفسه على تحرى مؤثرات محرّفة مماثلة اخرى . واذا اكتشفنا الوسيلة لتغرف التحريفات الناجمة عن هذه الميول ، فسنتوصل الى تسليط الضوء على عناصر اخرى من الحقيقة .

لننظر اولا في ما تطلعنا عليه دراسة نقدية للتسوراة بصدد الطريقة التي تمت بها كتابة الاسفار السبة (أسفار موسى الخمسة

وسغر يشوع التي لا يعنينا غيرها هنا) (١١) ، ان ي اليهوي الهو الذي يعد اقدم المصادر وهو الذي تعرف فيه عدد من الماحثين المحدثين الكاهن إبياثار المعاصر للملك داود (٤٦) ، وبعيد ذلك بقليل وفي زمن ما أمكن تحديده ايأتي الإيلوهي المزعوم الذي ينتمي الى شمالي المملكة (٤٢) ، وبعد دمار هذه المملكة جمع كاهن يهودي أجزاء من «ي» و«إ» ، مضيفا اليها بعض الاضافات ، وتلفيقه هذا هو ما يشار اليه بالحرفين «يإ»، وفي القرن السابع الضاف الى الكتاب السفر الخامس الذي قيل انه قد عثر عليه بمجمله في «الهيكل» ، والى الحقبة التي تلت دمار الهيكل (٥٨٦) اثناء المنفى وبعد العودة التعزى الصيغة التي الجديدة المسماة «شرعة الكهنة» ، وفي القرن الخامس اخذ الاثر شكله النهائي ، ولم يطرأ عليه منذ ذلك اليوم تعديل يذكر (٤٤) .

١١ ــ الموسوعة البريطانية ، الطبعة الحاديسية عشرة ، ١٩١٠ ، المادة :
 التوراة ،

۲ ] \_ انظر أورباخ : «الصحراء وأرض الميعاد» ، ۱۹۳۲ .

٣] \_ في عام ١٧٥٣ ميز آشتروك ، لاول مرة ، اليهوي والايلوهـــي والحدهما عن الآخر .

<sup>3) -</sup> من الثابت تاريخيا ان النمط اليهودي قد تحدد نهائيا بعد اصلاح عزرا ونحميا في القرن الخامس ق، م، ، اي يعد المنفى ، وتحت سيطرة الفرس المتسامحة ، وطبقا لتقديراتنا ، كانت ، ، ا سنة قد تصرمت آنشد مند ظهيور موسى ، وفي هذا الاصلاح حملت على محمل الجد الاوامر الهادفة الى تكريس مجمل الشعب ، وكان تحظير الزيجات المختلطة بمثابة ضمانة للانفصال عين الشعوب الاخرى ، وأخذت يومئد «أسفار موسى الخمسة» ، وهي كتاب الشريعة الحقيقي ، شكلها النهائي ، وتم انجاز التنقيح الذي ترك لنا «شرعة الكهنة» ، ولكن يبدو بحكم المؤكد ان الاصلاح لم يأت بأي ميل جديد ، وانما اكتفى بسرد المطيات الكسبة وتعزيزها ،

المطيات الكسبة وتعزيزها ،

وأغلب الظن أن قصة الملك داود وعهده من كتابة أحسسه معاصريه ، وهي قصة تاريخية حقيقية ، متقدمة بخمسمئة عام على هيرودوتس ، «أبي التاريخ» . واذا سلمنا على حد تقديري بأن التأثير المصري كان له دوره ، كنا أقرب الى فهم هذا الاثر(٥٠). بل ثمة من المح الى ان يهود العصور الابعد نأيا ، أي كتبة موسى، ساهموا في آختراع الابجدية الاولى (٤١) . وغني عن البيان اننا لا نعرف البتة مدى استناد قصص الازمنة القديمة الى روايات مكتوبة او الى مأثورات شفهية ، كما اننا نجهل مقدار الفاصل الزمنى بين الحدث وبين روايته المكتوبة . بيد ان النص ، كما وصل الينا ، فصيح البيان عما طرأ عليه من تبدلات وامساخات، ونحن نلفى فيه آثار معالجتين متعارضتين مطلق التعارض . فعن جهة اولى مسخ المنقحون النص وحذفوا منه وزادوا عليه ، بل عكسوا معناه ، تبعا لخفى مآربهم ؛ ومن الجهة الثانية حفظ ... الورع المتحرز وسعى الى ابقاء كل شيء فيه على الحالة التسي وجده عليها ، بصرف النظر عن توافق التفاصيل او تضاربها . وهكذا نلفى في كل موضع منه ثفرات ظاهرة للعين ، وتكـــرارا مزعجا ، وتناقَّضات صارَّخة ، وبقايا آثار من أحداث ووقائع ما اريد لها ان يطلع عليها احد . وتشويه النص شبيه ، من وجهة نظر معينة ، بجريمة القتل . فالصعوبة لا تكمن في ارتكساب الجريمة ، بل في اخفاء آثارها . وبودنا لو نعيد الَّى كلمـــة Entstellung معناها القديم المزدوج (٤٧) . وبالفعل ، أن هذه

ه} \_ راجع يهودا ، المصدر الآنف الذكر .

٢٦ ـ الذن كانت الصور معظورة عليهم ، فلقد كان لهم في ذلك حافز قوي على هجر الكتابة الهيروغليفية وعلى تمديل الحروف لتتلاءم مع تعبير لفة جديدة.
 ٢٧ ـ ان كلمة Entstellung الإلمانية تعني في آن واحد التشويسه والانتقال .

الكلمة ما كانت تعني «تعديل مظهر شيء ما» فحسب ، بل ايضا «النقل الى مكان آخر ، الانتقال» . ولهذا ، نحن واثقون من اننا سنعثر من جديد ، في العديد من تحريفات النص ، على ما حذف ونفي وان اخفي وعدل وفصل عن سياقه ، وان واجهتنا ايضا احيانا صعوبة في تعرفه ،

ان الميول المحرفة التي نسعى الى ازاحة الستار عنها قسل اثرت ، ولا بد ، على المأثور قبل روايته كتابة . ولقد أتيح لنا أن نكتشف احد هذه الميول ، ولعله أقواها جميعا . قلنا أن الضرورة دعت ، حين ارسيت اسس عبادة الإله الجديد يهوه في قادش ، الى ابتكار شيء ما لتوقيره وتبجيله . والاصح أن نقول ان الضرورة دعت الى توليته ، الى ايجاد مكان له ، الى محسو آثار الادبان القديمة . ويبدو أن النجاح كان كاملا فيما يخبص دين القبائل المستقرة هناك ، اذ لم يعد احد قط الى المماحكة في الموضوع . ولكن الامور لم تسر بمثل هذا النجاح مع اليهود المائدين: فقد كانوا مصممين على الا يجردهم احد لا مسسن «خروجهم» من مصر ولا من شخص موسى وعسادة الختان . صحيح انهم كانوا قد اقاموا في مصر ، ولكنهم آبوا منها ، وبات من الضروري منذ تلك الساعة ان ينفى كل اثر لتأثير مصرى . ورتب الامر يحيث تنقل موسى الى مديان وقادش ويصهر فسي شخص واحد مع الكاهن المؤسس لِدين يهوه ، ولم يكن هناك مغر من الابقاء على الختان ، وهو ابلغ دليل على التبعية لمصر ، ولكن بذلت الجهود والمساعى لفصل هذه العادة عن مصر ولو علسمى حساب المكابرة في البدهيات . وفي سفر «الخروج» مقطع ملغز ورد فيه أن بهوه سخط من رؤيته موسى يتخلى عن الختان 6 وأن زوجة هذا الاخير المديانية انقذت حياةزوجها باجرائها العملية

فورا (٤٨)! وتهدف هذه القصة كما هو ظاهر للعيان الى دحض واقعة دالة كاشفة . وسوف نرى عما قليل أن ثمة اختلاقا آخر كان يرمى أيضا ألى الطعن في صحة دليل مزعج .

وهناك ميل آخر ، لا يمكننا على ما اعتقد وصفه بالجدة لانه ميل مستمر ، يسعى الى ان ينفي ان يهوه كان لليهسسود إلها اجنبيا . وهذا ما ترمي اليه سير الآباء الاوائل ، ابراهيم واسحق ويعقوب . فيهوه يؤكد انه كان إله هؤلاء الآباء وان أقر هو نفسه بانه كان يعبد عصرئذ تحت اسم آخر (٤١) .

انه لا ينبئنا بما كانه هذا الاسم . وهنا بالتحديد سنحت فرصة طيبة لشن هجوم حاسم على الاصل المصري للختان . فقد طالب يهوه ابراهيم بالختان سائلا اياه ان يجعله عادة متبعة كعلامة

٨٤ ـ هذه هي الرة الثانية التي يشير فيها فرويد الى هذا المقطع مسن سفر «الخروج» . وبالرجوع الى النسخة العربية المتداولة من التوراة (المطبعة الجامعية ، كامبردج - بريطانيا ،١٩٥٢ ، باشراف «جمعيات الكتاب المقدس المتحدة»، ينبين لنا أن الرب توعد موسى بالقتللانه لم يختن ابنهمن زوجته صفورة ابنة كاهن مديان ، ونص المقطع هو كما يلي : «وحدث في الطريق الى المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله ، فأخذت صفورة صوائة وقطعت غيرلة أبنها ومست رجليه ، فقالت أنك عربس دم من أجل الختان» (سفر الخروج ، الاصحاح الرابع ، الآيات ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٢) ، المترجم»

٩ ــ ان القيود المفروضة على استخدام هذا الاسم لا تصبح بذلك اكثر
 قابلية للفهم ، بل على المكس موضع المزيد من الشبهة .

على العهد بينه وبين نسل ابراهيم (٥٠). ولكن هذا الاختلاق كان اخرق الى ابعد الحدود . فنحن حين نريد ان نميز انسانا مسن الناس عن غيره ، وأن نخصه بالإيثار، نختار لذلك شيئا شخصيا، شيئا لا يملكه ملايين الآخرين . والحال انه لو وجد يومئذ يهودي في مصر لكان عليه ان يعد المصريين قاطبة اخوة متحدين بيهوه بعلامته هو ذاتها . وما كان في وسع اليهود الذين أنشؤوا نص التوراة أن يجهلوا حقيقة أن المصريين كانوا يُختنون . والمقطع الذي يورده إ. ماير من «سفر يشوع» يقر بذلك بلا صعوبة ، ولكن كان لا بد بأي ثمن من نفيه .

اننا لا ننتظر من الاساطير الدينية ان تحسب حسابا دقيقا للتلاحم المنطقي ، والا فان الوجدان الشعبي سيستاء بحق من مسلك إله يعقد مع الآباء حلفا ملزما للطرفين ، ثم يمتنع طوال قرون عن الاهتمام لشركائه البشريين ، الى ان يعن له على حين غرة ان يتجلى من جديد لذريتهم . وانه لمما يبعث على دهشة اكبر ايضا ان نرى هذا الإله «يختار» لنفسه على حين بغتة شعبا من الشعوب ليجعل منه شعب «ه» ويعلن انه إلهه . هذه ، على ما اعتقد ، واقعة يتيمة في تاريخ الاديان الانسانية . فاللسه ويؤلفان كلا واحدا منذ الازل . وقد يحدث احيانا ، كما هسو معروف ، ان يختار شعب من الشعوب إلها جديدا ، ولكن لم يحدث قط ان اختار إله من الآلهة شعبا جديدا . ولعلنا سنتوصل الى ان نفهم على وجه افضل هذه الواقعة الفريدة في نوعها اذا

ه ـ «وقال الله لابراهيم : وأما انت فتحفظ عهدي ، انت ونسلك من بمدك في أجيالهم ، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، ويختن منكم كل ذكر ، فتختنون في لحم غرلتكم ، فيكون علامة عهد بيني وبينكم» (سفر التكوين ، الاصحاح السابع عشر) ، «المترجم»

درسنا علاقـــات موسى بالشعب اليهودي . فعوسى تنازل فأولى اليهود اهتمامه ، وجعل منهم شعبه ، «شعبه المختار»(۱۰).

٥١ ـ كان بهوه بلا مراء إلها للبراكين . وما كان لسكان مصر من داع الى عبادته ، وبديهي انني لست اول من دهش للتشابه بين اسم يهوه وبين جلس ذلك الاسم الالهي الآخسر: يوبيتر (Jupiter) ، يوفيس (Jovis) . واسم يوشانان (Jochanan) ، المشتق من يهوه المبراني ، والذي الله تقريباً نفس دلالة غود قروا (Godefroy) (نعمة الله) ، والذي يعادله عند القرطاحيين هنيسمل ، اسم بوشانان هذا قد امسى ، في شكل يوهان وجون وجان وجوان ، واحدا من الاسماء المأثورة لدى المسيحية الاوروبيسة ، وحين بجمل منه الايطاليون «جيوفاني» (Giovanni) ويطلقون على احد ابسمام الاسبوع اسم «جيوفيدي» (Giovedi) ، فانهم انما يسلطون الضوء على تشابه معين قد تكون عديم الدلالة ، ولكن قد يكون أيضا عظيم الاهمية ، هكذا تنفتح امامنا آفاق رحبة للغاية ٤ ولكن مشكوك فيها الى ابعد الحدود في آن واحد ، وببدو أن بلدان الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط كانت ، خلال تلك المصور المظلمة التي كانت ممتنعة الى عهد قريب على الابحسسات التاريخية ، مسرحا لانفجارات بركانية عنيفة متتالية تركت اعمق الاثر فسي سكان تلك المناطق . حتى ان ايفانس يسلم بأن الدمار النهائي لقصر مينوس في كنوسوس قد نجم عن هزة ارضية ، وكانت الالهة العظمى الام هي المبودة في كريت ، كما في سائر انحاء العالم الايجي على الارجح ، ولا ريب في أن انكشاف مجزها عن حماية بيتها من هجمات قوة اقوى قد ساهم في خلعها عن العرش الذي كانت تتبوأه لصالح إله ذكر ، وكان اله البراكين أصلح من يخلفها في هذه الحال ، أفليس زفس «ذاك الذي بهز الارض»؟ ومن شبه المؤكد أن آلهة ذكورا قد حلوا ، في تلك الازمان ، محل الالهة الانتي (ولعلهم كانوا في الاصل ابناءها) ، ومصير بالاس أثينا يسترعى الانتباه حقا 6 لان هذه الربة كانت بلا جدال شكلا محليا من الالهة الاسطورية الام ، ولكن الانقلاب الديني أنزلها الى مرتبة الالهة الابنة ، فحرمت من أمها ، وقضى إلى ألابد على كل أمل لهسسا بالامومة بحكم البتولة التي فرضت عليها فرضا •

ولقد كان لنسبة دين يهوه الجديد الى الآباء الاوائل هــدف آخر الضا . فهؤلاء الآباء قد عاشوا في كنعان ، وكانت ذكراهم مرتبطةً ببعض اماكن البلاد ، ولعلهم كَانوا هم انفسهـــم أبطالاً كنعانيين او آلهة محليين انتحلهم اليهود المهاجرون ليدمجوهم بتاريخهم القديم . وكان الانتساب اليهم يعني ، اذا صح التعبير، اشهار ارتباطهم بالارض واتقاء الكراهية التي تلاحق عادة الفاتحين الاجانب '. وبفضل مناورة بارعة ساد الادعاء القائل بأن كل مـــا فعله يهوه هو انه اعاد الى اليهود ما كان ذات يوم ملكا لأسلافهم . ومن الملاحظ أن الأضافات المتأخرة على النص التوراتيي بصورة نهائية الافتراض القائل بأن المكان الذي تأسس فيه الدين الجديد كان الجبل المقدس: سينا \_ حوريب . والدافع الى ذلك ليس بظاهر . وربما كانت هناك رغبة في تحاشي ذكرى تأثير مديان ، ولكن جميع التحريفات اللاحقيقة ، ولاسيما تدليس «شرعة الكهنة» ، استهدفت هدفا آخر ، لم يكن قد تبقى ثمة مجال لتعديل رواية الاحداث في اتجاه معين ، غلب اعتبار ان ذلك قد تم منذ مديد الزمن ، ولكن بذلت جهود لربط بعسض قوانين المؤسسات الحديثة بعصور نائية ، ولإنزالها منزلة الشرائع

«الخروج» من مصر وبين تثبيت عزرا ونحميا للنص التوراتي - لتطور ارتجاعي افضى الى توافق ، بله الى تطابق مع ديانة موسى البدئية . وتلكم هي بالضبط الواقعة الاساسية في تاريخ اليه-ود

باسنادها الى قوانين موسى ، تبريرا لطابعها المقدس والالزامي. ومهما تكن التزويرات التي طرأت على هذا النحو على النص ، فلنقر بأن هذا النهج قابل للتبرير ، الى حد ما ، من وجهة النظر السيكولوجية . فهو يعكس واقع ان ديانة يهوه قد تعرضت على امتداد قرون طويلة \_ يفصل زهاء . . ٨ عام ، بالفعلل ، بين

الديني ، وذلكم هو مضمونه الحاسم .

من بين جميع احداث ما قبل تاريخ اليهود التي اخذ الشعراء والكهنة والمؤرخون على عاتقهم فيما بعد تدوينها كتابة ، ثمة حدث واحد كان حذفه متحددا بدوافع هي من اكثر الدوافع طبيعية وانسانية . اعنى به اغتيال الزعيم الكبير ، المحرر موسى ، وهو الاغتيال الذي أتيح لسيلن أن يتكهن به بفضل أشارات الانبياء وتلميحاتهم اليه . وليس في الامكان وصف توكيدات سيلن بأنها خيالية ، لانها على قدر كبير بما فيه الكفاية من مشاكلة الواقع . فموسى ، المتتلمذ على مدرسة إخناتون ، استخدم نفس الطرائق التي كان يستخدمها هذا العاهل ، فقد أمر الشبعب بأن بعتنق دينه ، وفرضه عليه فرضا (٥٦) . وربما كان مذهب موسى يفوق ايضا مذهب معلمه تشددا . فهو لم يكن بحاجة الى الابقاء على اله الشمس ، على اعتبار أن مدرسة آتون لم يكن لها من معنى في نظر شعب اجنبي . وقد واجه موسى نفس مصير اخناتون ، المصير المقدر على المستبدين المجددين قاطبة . فقد كان يهسود موسى ، مثلهم مثل مصريي السلالة الثامنة عشرة ، غير مهيئين لاعتناق ديانة رفيعة في روحانيتها ، وللعثور فيها على تلبيسة لحاجاتهم . وفي كلتا الحالتين حدث الشيء نفسه : تمسرد المسترّ قون الظلومون ، المحمَّلون فوق طاقتهم ، ورموا عنهـم المصربون الودعاء أن يخلصهم القدر من شخص فرعون المقدس 6 اخذ الساميون العتاة قدرهـــم بين ايديهم وتخلصوا مــن

٥٢ ــ لم يكن ممكنا ، بالإصل ، التأتير على الناس في ذلك العصر بغير
 عذه الطريقة .

الطاغية (٥٢) .

ان النص التوراتي ، بالصيغة التي وصل بها الينا ، يهيئنا ، والحق يقال ، لنهاية موسى هذه . فرواية «الارتحال عبر البرية» تتضمن بلا شك القصة الكاملة لسيطرة موسى ، وتصف سلسلة من افعال التمرد الخطيرة ضد سطوة هذا الاخير . وقد استبعت أفعال التمرد هذه ، بناء على امر يهوه ، قمعا داميا . وفسسي وسعنا أن نتصور بسهولة أن واحدة من حركات التمرد هسذه انتهت على غير الوجه الذي يقول به النص . فنحن نقرأ فيه على سبيل المثال قصة ردة الشعب ، ولكن النص لا يعلق عليها أكثر من قيمة حادث عرضي . انها قصة المجل الذهبي التي تنسب ، بحيلة حاذقة ، تحطيم لوحي الشريعة — بما له من معنى رمزي — بعيلة حاذقة ، تحطيم لوحي الشريعة — بما له من معنى رمزي — المن موسى نفسه («وكسر عما») وتعزو هذا التحطيم الى غضبه العنيف (٤٥) .

٣٥ ـ انه لما يسترعي الانتباه ان تاريخ مصر الذي يمتسد على ألوف السنين لا ينظري الا على عدد ضئيل للغاية من أفعال خلع الفراعنة أو اغتيالهم، وهذا بعكس ما يرويه تاريخ مملكة آشور ، وربما كان مرد ذلسبك أن المؤرخين المصريين كانوا ملزمين بالامتثال للمقاصد الرسمية ،

١٥ - سفر الخروج ، الاصحاح الثاني والثلاثون : وولا وأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على حرون وقالوا له اصنع لنا آلهة تسير امامنا ٠٠٠ فقال لهم حرون انزعوا أقراط اللحب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها ، فنزع كل الشعب اقراط اللحب التي في آذانهم واتوا بها الى حرون ، فأخل ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا ، فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي أصعدتك من أدض مصر ٠٠٠ فقال الرب لموسى اذهب انزل لائه قد فسد شعبك اللي اصعدتسه من أدض مصر ٠٠٠ مصر ٠٠٠ وكان 

عدد ١٠٠٠ وكان عدد الشهادة في يده ١٠٠٠ وكان عدد ١٠٠ وكان عدد

وجاء وقت ندم فيه الشعب على قتل موسى وسعى السى نسيان هذه المأثمة . ولقد تم ذلك بالتأكيد في زمن اجتماع قادش . وبالفعل ، ان تقريب المسافة الزمنيسة بين «الخروج» وبين تأسيس الديانة في الواحة ، واستبدال المؤسس الآخر لهذه الديانة بموسى ، ما كانا مجرد ترضية لأتباع موسى ، بلك كانا في الوقت نفسه علامة النجاح في نفي واقعة التصفيسة العنيفة للنبي ، وفي الواقع ، ان الاحتمال ضعيف في ان يكون موسى قد شارك في احداث قادش ، حتى على فرض ان حياته لم تقصف قبل الاوان .

وسنحاول هنا ان نعيد بناء تسلسل الاحداث . لقد حددنا زمان «الخروج» من مصر بعد انقراض السلالة الثامنية عشرة (١٣٥٠) . ومن الممكن ان يكون هذا «الخروج» قد تم في تلك الفترة او بعيدها بقليل لان مدوني الاخبار المصريين جعلوا زمن سني الفوضى هذه في عهد حورمحب . وقد وضع هذا العاهل حدا للفوضى وحكم حتى عام ١٣١٥ . وتقدم لنا بعد ذلك مسلة منفتاح (١٢٢٥ ـ ١٢١٥) المعلومات الناديخية الوحيدة التسي نملكها . فمنفتاح يتباهى بانتصاره على إيسيراعال (اسرائيسل) وبتدميره لمحاصيل (أ) هذه الاخيرة . ونحن لسنا متأكدين مسع الاسف من القيمة التي يخلق ان نعزوها الى هذا النقش ؛ وثمة من يرى انه يبرهن على وجود قبائل يهودية في كنعان منذ ذلك

<sup>=</sup> عندما اقترب الى المحلة انه أبصر العجل. • فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل» • والجدير بالذكر أن هذه الردة أعقبها قمع دموي نجم عنه سقوط «نحو ثلانة آلاف رجل» على حد تمبير الاصحاح الثاني والثلاثين •

العصر (٥٥) . ويستنتج إ. ماير بحق من هذا النقش دليلا على ان منفتاح لم يكن ، نما كان يسود الاعتقاد في الماضي ، فرعسون «الخروج» . ولا بد أن يكون هذا «الخروج» قد حدث في عصر سابق . ويخيل الي ، على كل حال ، انه لا جدوى من التحري عن الفرعون الذي كان على العرش زمن «الخروج» ، على اعتبار ان «الخروج» قد تم في حقبة من خلو العرش . بيد ان مسلة منفتاح لا تزيح لنا الستار البتة ، هي الاخرى ، عن التاريسخ المحتمل للاندماج وعن التاريخ المحتمل لاعتناق الدين الجديد في قادش . وكل ما يسعنا أن نؤكده بتيقن هو أن تلك الاحداث قد جرت بين ١٣٥٠ و١٢١٥ . وفي تقديرنا ، ان «الخروج» قد تم، ولا بد ، في ذلك القرن ، وفي زمن قريب للغاية من عام ١٣٥٠ ، وان احداث قادش قد جرت في اغلب الظن حوالي عام ١٢١٥ . وفي راينا ، أن الجزء الاعظم من الزمن المتصرم بين هذين الحدثين ىنىفى ان بعد مجرد مرحلة انتقالية . فبعد مقتل موسى ، تصرم أمد من الزمن مديد بما فيه الكفاية لكى تهدأ العواطف المتأججة لدى اليهود العائدين من مصر ، ولكي يصبح نفوذ انصار موسى، اللاولين ، قويا الى الحد الذي تفترضه ضمنا تسوية قادش . ولقد كان كافيا لذلك جيلان ، اي ستون عاما ، وهذا الردح من الزمن يبدو معقولا الى حد ما . ولكن التوقيت المستنتج من مسلة منفتاح يبدو بالمقابل سابقا لاوانه ، وبما أن أحد الحسابين ينبع المناقشة تميط اللثام عن جانب واهن في اعادة بنائنا للوقائع . ومن سوء الحظ أن كل ما يتعلق باستقرار الشمعب اليهودي في

٥٥ - إ، ماير ، المصدر الآنف الذكر ، ص ٢٢٢

كنعان يظل شديد الابهام والفموض . الا انه يبقى من المباح لنا مع ذلك أن نفترض أن الاسم المنقوش على مسلة منفتاح لا يخص القبائل التي نحاول هنا ان ندرس مصيرها والتي كو"ن اجتماعها فيما بعد شعب اسرائيل . وبالاصل الم يطلق ايضا اسسسم «عابيرو» (العبريين) العائد الى زمن العمارنة على هذا الشعب ؟! على كل ، وأيا يكن تاريخ اجتماع القبائل التي كونت امــة باعتناقها ديانة مشتركة ، فان هذا الاجتماع كان من المكن كل الامكان أن يؤلف حدثا عديم الاهمية بالنسبة الى تاريخ العالم. وكان من الممكن أن يجرف تيار الاحداث الديانة الجديدة ، وكان يهوه سيحتل مكانه في هذه الحال في مصاف الآلهة الاسطورية الزائلة، على نحو ما استشف فلوبير، وكانت الاسباط الاثنا عشر، لا الاسباط العشرة فقط التي طال تحرى الانكلو \_ ساكسونيين عنها ، «ستضيع» . فلا مراء البتة في ان الإله يهوه ، السلي اهداه موسى المدياني شعبا جديدا ، لم يكن كائنا اعلى ، بل كان إلها محليا محدودا وشرسا ، عنيفا ودمونا . وكان قد وعسد اتباعه بأن يهبهم ارضا ، «ارضا تفيض لبنا وعسلا» ، وحثهم على اخلاء هذه الارض من جميع سكانها بـ «حد السيف» . ويبدو من المدهش حقا الا يكون النص التوراتي ، على كثرة ما ادخل عليه من تحوير ، قد أسقط منه هذا القدر الوفير من المقاطع القمينة بأن تميط اللثام عن طبيعة يهوه البدائية ، بل ليس من المؤكد ان إ ديانته كانت ديانة توحيدية حقيقية او انها انكرت على الآله\_\_\_ة الغريبة صفتها الإلهية ، انما كان يكفى على مــا يبدو ان سر سلطان هذا الإله القومي سلطان سائر الآلهة الاجنبيسة . ولئن سارت الاحداث فيما بعد في غير الوجهة التي كان يمكن توقعها من نلك البداية ، فانتا لا نستطيع أن نجد لذلك سوى سبب وحيد.

فقد كان موسى المصرى وهب جزءا من شعبه تصورا مغايسسرا واكثر روحانية عن الالوهية ؛ وهبه فكرة إله أوحد بشمل الكون بأسره ، كله حب ، كلى القدرة ، يأبي كل سحر وشعوذة ، ويرى في الحقيقة والمدالة اسمى أهداف الانسانية . وبالغمل ، ومهما تكن ناقصة الوثائق المتعلقة بالاخلاق في دبانة آتون ، فانه لمسا يسترعى الانتباه إن نلاحظ أن أخناتون بشيار اليسمة على الدوام في نقوشه على انه «الحي في معاط» (الحقيقة ، العدالة) (٥١) . وبمرور الزمن لم يعد ذا موضوع أن يكون الشعب قد تخلى عن تعاليم موسى ، في أجل بالغ القصر على الارجح ، وأن يكون قد وضع حدا لحياته . ولكن المأثور بقى ، وتمكن سلطانه بتوءدة ، وعلى مر القرون ، من تحقيق ما لم يتمكن موسى نفسه مسلسن تحقيقه . فا سبغت على الإله يهوه ، بدءا من قادش ، مكسارم ومآثر لا يستحقها ، وعزى اليه انقاذ اليهود الذي تم على يدى موسى ، ولكنه دفع غاليا ثمن هذا التعدى والاغتصاب ، فقسد اصبح ظل الرب الذي احتل مكانه اقوى منه ؛ وقيت في للاله الموسوي المنسى ، في ختام هذا التطور التاريخي ، أن يكسف شمسه بصورة كاملة . وفكرة هذا الإله هي وحدها ــ لا يمكن لاحد أن يشك في ذلك \_ التي أتاحت لشعب أسرائيل أن يتحمل ضربات القدر كافة وأن يستمر حتى أيامنا هذه (٥٧) .

٥٦ \_ 'ناشيده لا تمجد كونية الله الاوحد فحسب ، بل إيضا عطفسه الحنون على المخلوقات جميما ، وهي تدعو البشر الى التمتع بالطبيعة وبجمالها، والحجم بريستد : «فجر الوجدان» .

٧٥ ـ بالرغم من المنطلق المادي بوجه عام لمذهب التحليل النفسي ، فأن فرويد يقع هنا، في تقديرنا ، في نزعة مثالية سافرة ، لانه يغسر \_ بخلاف =

ماذا كان دور اللاويين في الانتصار الختامي للاله الموسوى؟ هذا ما بات مستعصيا على التحديد . ففي زمن تسوية قادش تحزب اللاويون مطلق التحزب لموسى لان ذكرى القائد الذي كانوا رفاقه وأبناء بلده كانت ما تزال حية في نفوسهم . وفي العصور التالية انصهر اللاويون في الشعب او في السلك الكهنوتي 6 ومذ ذاك باتت مهمة الكهنة تطوير الطقوس ، والسهر عليها ، وكذلك الحفاظ على الكتب المقدسة وتنقيحها فيالاتجاه المناسب. ولكن هذه الإضاحي جميعا وهذه الطقوس كافة ، هل كانت شيئًا آخر في حقيقتها غير أشكال من السحر والشعوذة شبيهة بتلك التي كان المذهب الموسوى القديم قد ادانها بلا تحفظ ؟ يومئهـ لا ظهرت في وسط الشعب سلسلة متصلة من رجال لا يتحدرون بالضرورة من صلب أتباع موسى ، ولكن قلوبهم عامرة بالمأثــور العظيم والقوى الذي نما وكبر روبدا روبدا في الخفاء . ولسوف ينصرف هؤلاء الرجال ، الانبياء ، الى التشمر بلا كلل بالمذهب الموسوى القديم ، مؤكدين أن الله كان يحتقر الإضاحي والطقوس ولا تتطلب سوى الايمان وسوى حياة مكرسة برمتها للعدالية والحقيقة (معاط) . وقد كللت جهود الانبياء بالنجاح : فالمذاهب التى بفضلها أحيوا العقيدة القديمة غدت الى الابد مذاهب الدين اليهودي . وانه لمما يذكر للشعب اليهودي انه حافظ هلي مشل هذا المأثور وأنجب رجالا قادرين على المجاهرة به ، وان كان خارجي المصدر ، جاء به رجل عظيم اجنبي .

تعدد ماركس الشاب بالذات ـ اليهود بدينهم بدلا من ان يفسر الدين اليهودي بهم ،
 وذلك عندما برجع استمرارهم في التاريخ الى «فكرة» معينة عن إله معين .
 «المترجم»

وما كنت الإجازف بقول ما قلته لو أن العديد من الباحثين المختصين ، بمن فيهم اولئك الذين لا يقرون بالاصـــل المصري للنبي ، لم يعترفوا ، من وجهة نظري عينها ، بأهمية موسسى بالنسبة الى تاريخ الدين اليهودي . واني لمفوض امري لحكمهم . من قبيل ذلك ، على سبيل المثال ، ما يقوله سيلن (٥٨) : « لهذا نعتقد أن ديانة موسى الحقيقية ، الأيمان الــــذى نادى به بإله اخلاني اوحد ، لم تجد من يتبناها في البدء غير حلقة ضيقة من الناس من ابناء الشعب ، ولا يسعنا أن نتوقع وجودها مسس الشعبية ، نحن لا نتوقع الا أن نصادف هنا وهناك قبسا مسن النار الروحية التي أضرمها موسى ، وهذا القبس يدلنا على أن افكار النبي لم تكن قد اختنقت نهائيا وعلى انها كانت مستمرة في التأثير ، في الخفاء ، على العقيدة والإخلاق الى أن قيض لها ، في زمن متأخر بقدر او بآخر ، بفعل بعض أحداث او بفضـــل اشخاص مفعمين بتلك الروح الدينية ، أن تتقد من جديد ، وأن تفرض نفسها ، وأن تأخذ بناصرها حماهم شعبية أوسع ، من هذه الزاوية بجدر بنا فعلا أن ننظر ألى التاريخ القديسم للدين الموسوي . أما من سيحاول أن يصف هذا الدين كما تحسدده الوفائق التاريخية في القرن الخامس ، في كنعان ، فانه سيقع في فاحش الخطأ المنهجي» . وراي فولز أكثر صراحة وجـــــلاء ايضا (٥٩) ، فهو يرى أن «صنيع موسى العظيم أسيء فهمه في البداية ، وكان حظه من التطبيق واهنا . بيد انه تغلقل تدريجياً،

۸ه ـ سیلن ، المصدر الآنف الذکر ، ص ۹۳ ۰ ۸ه ـ بول فولز (Volz) : «موسی» ، ۱۹۰۷ ، ص ۱۳ ۰

على مر العصور ، في روح الشعب ، الى ان وجد اخيرا ، في شخص الانبياء العظام ، نفوسا تضارع روح موسى . وهســوّلاء الانبياء هم الذين تابعوا العمل الذي شرع به المتوحد الكبير» .

لقد بات في وسعى الان أن أختم هذا البحث الذي كــان غرضي الوحيد منه ان ادخل وجه موسى مصري في اطار التاريخ اليهودي . وحتى نصوغ نتائج عملنا في اوجز صيفة ، فسنقول اننا أضفنا الى ثنائيات التاريخ اليهودي المعروف ....ة : شعبين ينصهران ليؤلفا أمة ، مملكتين تتفرعان عن انقسام هذه الامة ، إله يحمل اسمين في مصادر التوراة ، اضغنا الى هذه الثنائيات ئنائيتين اخريين: تاسيس ديانتين جديدتين ، تدحر ثانيتهما اولاهما في البداية ولكن الاولى لا تتاخر في انتزاع لواء النصر من جدید ، ثم مؤسسی دیانة اثنین بسمی کل منهما موسی ، ولكن لا مغر لنا من التمييز بين شخصيتيهما ، وجميع هـــده الثنائيات تتفرع بالضرورة عن الثنائية الاولى : كون شطر مسن الشعب قد عانى من حدث مفجع لم يعان منه شطسره الآخر . ولكن تبقى بعد ذلك وقائع كثيرة تستلزم نقاشا وتفسيرا وتثبيتا. ودراستنا التاريخية الخالصة لن تكون ذات فائدة مبررة الاغب ذلك . وبالفعل ، انه سيكون من المثير ان ندرس ، انطلاقا مسن الحالة الخاصة للتاريخ اليهودي، الجوهر الذي يقوم عليه مأثور من المأثورات ، والاساس الذي تستند اليه قوته الذاتية ، وان نلاحظ أن تأثير بعض عظام الرجال في التاريخ الكوني امر لا مرية فيه . ومثل هذه الدراسة ستتيع لنا ايضا أن نبين ان مسن لا يعترف الا بالدوافع ذات الصغة المادية الخالصة انما يتعدى على التنوع العظيم للحياة الانسانية ويفتئت عليه ، وستمكننا من ان نكتشف المصدر الذي تستمد منه الافكار ، ولاسيما الافكيار الدينية ، قوتها التي تتيح لها ان تأسر الباب الافراد والشعوب . ومثل هذه التكملة لعملي سترتبط ، ولا بد ، بالابحاث التي نشرتها ، منذ ربع قرن من الزمن ، في الطوطم والتابو ، ولكن يخيل الي أن مشروعا كهذا يتخطى قواي في الوقت الحاضر .



# الغصن لاالشالث

موسى وشعبه والتوحيد

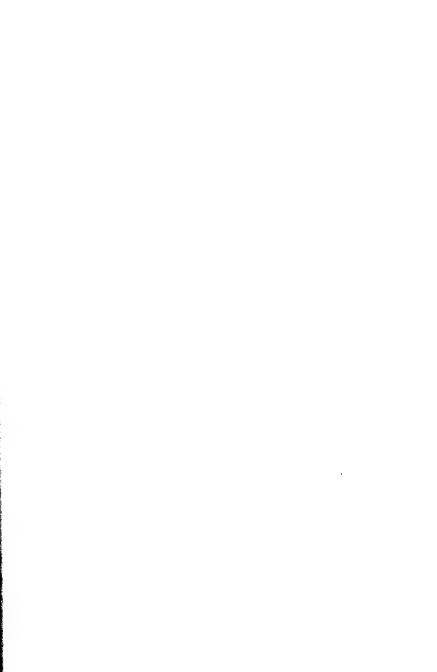

### توطئة

ا ـ كتبت في فيينا قبل آذار ١٩٣٨ . بحراة من امس لا بخشي إن يفقه شيئا ذا قيما

بجراة من امسى لا يخشى ان يفقد شيئا ذا قيمة او لا يخشى ان يفقد اي شيء البتة ، سأرجع هنا ، للمرة الثانية ، عن قرار كان له ما يسوغه ، وسأعطى بحثى عن موسى (ايهاغو ، الجلد ٢٣ ، العددان ١ و٣) الخاتمة التي لم أكتبها بعد ، قلت في ختام بحثي الاخير ان قواي لن تبيح لي في أغلب الظن ان أدون تلك الخاتمة (١) ، وبديهي انني كنت أشير بذلك الى أفول الملكسات المبدعة بفعل التقدم في السن ، ولكن الفكر كان يذهب بي ايضا

ا ـ انني لا اشاطر رأي معاصري ، برنارد شو ، الذي يزعم ان البشر لن تكتب لهم القدرة على فعل شيء ذي قيمة الا اذا قيض لهم ان يعمروا ثلاثمئة عام ، فاطالة امد الحياة لن تجدي فتيلا ما لم تتبدل شروط الحياة كامــل النبدل .

الى عقبات أخرى . فنحن نحبا في عصر غرب فعلا ، وللاحظ بدهشة أن التقدم متواكب بالبربرية . ففي روسيا السوفياتية نبذل المحاولات لضمان شروط حياة افضل لشعب يناهز تعداده مئة مليون نسمة ، كان يرسف في أغلال الاضطهاد . لقد كان للسلطات القدر الكافي من الجرأة لتفطمه عن مخسدر الدين ، والقدر الكافي من الحكمة لتهبه مقدارا معقولا من الحريسة الجنسية . ولكنها اخضعته في الوقت نفسه لأعتسى القيود اذ سلبته كل حرية في التفكير الدر . وبنظير هذه الوحشية أشرب الايطاليون حب النظام وحس الواجب . وأن المسسرء ليتنفس الصعداء حقا حين يلاحظ أن التقهقر نحو بربرية تكاد تكون ما قبل تاريخية يمكن أن يتم ، بالنسبة ألى الشعب الالماني ، بدون اي ارتباط بفكرة التقدم . ومهما يكن من امر ، فاننا للاحظ اليوم ان الديم قراطيات المحافظة غدت حارسة التقدم والحضارة ، وأن الكنيسة الكاثوليكية \_ وهذا موضع الغرابة \_ تتصدى للخطـــر بمقاومة قوية ، هي التي كانت حتى اليوم العدو اللدود لحريــة الفكر ولتقدم المعرفة !. "

اننا نعيش هنا في بلد كاثوليكي ، تحت حماية هذه الكنيسة، غير متأكدين من الزمن الذي ستظل فيه هذه الحماية موفورة لنا، وطبيعي انها ما دامت قائمة ، فسنتردد في الاقدام على اي عمل قد يجر علينا بغضاء الكنيسة ، وليس هذا جبنا ، وانما تبصر وحصافة ، فالعدو الجديد (٢) ، الذي سنحترس من ان نخدم مصالحه ، اعظم خطرا من العدو القديم الذي تعلمنا كيف نعيش معه في سلام ، وعلى كل حال ، ان الابحاث التحليلية النفسية نقابل من الكاثوليكيين باهتمام مستريب ، ونحن لن نؤكد ان هذه الاسترابة مخطئة ، فحين تقودنا ابحاثنا الى الاستنتاج بأن الدين

٢ \_ يقصد النازية الالمانية .

ما هو الا عصاب تشكو منه الانسانية ، وحين تبين لنا ان قوته الهائلة تجد تفسيرها على نفس النحو الذي نفسر به الوسواس العصابي لدى بعض مرضانا 6 فغي وسعنا أن نطعتس الى النسا نستعدى على أنفسنا غل سلطات هذا البلد وضغينتها . ولنحدد بأنه ليس لدينا ما نضيفه الى ما سبق لنا ان قلناه بكل وضوح وجلاء ، منذ ربع قرن من الزمن ، بيد ان ما قلناه قد طــــواه النسيان ، ولا بد ؛ وعليه فان التذكير به لن يكون ، في أرجع الظن ، بلا جدوى ، ولاسيما اذا مثلنا عليه بمثال نموذجي على الطريقة التي تتأسس بها الاديان . ولكن قد تحظر علينا في هذه الحال ممارسة التحليل النفسى . فأساليب القمع العنيفة هذه ليست غريبة البتة عن الكنيسة التي ترى بالاحرى في استخدام الآخرين لها مساسا بامتيازاتها . ومهما يكن من امر ، فــــان التحليل النفسى الذي رايته ينتشر ويعم الامصار قاطبة عليي امتداد حياتي الطويلة (٣) ، لا يجد له من موطن وموثل افضل من ذاك الذي يجده في المدينة التي رأيت فيها النور ، وفيهـــا ترعرعت .

انني لا أتكهن فحسب ، بل أعلم علم اليقين أن ذلك الخطر التحارجي سيحول بيني وبين نشر القسم الاخير من هذا البحث عن موسى ، ولقد حاولت أيضا أن أذلل هذه العقبة بقولي بيني وبين نفسي أن مخاوفي متأتية من أنني أبالغ في تقدير أهميتي الشخصية ، وأن السلطات ستقف في أرجح الظن موقف اللامبالاة من كتاباتي عن موسى وعن أصل الديانات التوحيدية ، ولكسن

أأكيد هذا حقا ؟ يخيل الى بالاحرى ان نية الإيداء والحاجة الى اثارة الضجة ستسدان مسد النزر اليسير من الثقة التي يمحضني اياها الماصرون لي . وعليه فانني سأكتب هذا البحث من دون ان اتوي نشره ، ولاسيما انني سجلت ملاحظات منذ نحو عامين، ولم يبق علي الا ان انقحها لأضيفها الى المقالين السابقين، وسوف تنتظر دراستي ، بعد ذلك ، في الخفاء الاوان المناسب للظهور ، هذا اذا لم يصبح في المستطاع ذات يوم أن يقال لمن يكون قد وصل الى نفس النتائج التي وصلت اليها : «في آونة أشد حلكة ، عاش انشان فكر مثلك» .

## توطئة ثانية

٢ \_ حزيران ١٩٣٨ ، في لندن .

اثناء تحريري لهذه الدراسة عن موسى اثقلت على بوطاتها مصاعب جلى ـ وساوس داخلية وعقبات خارجية على حسد سواء . ولهذا السبب تجدون القسم الثالث والاخير مسن عملي مسبوقا بتوطئتين تناقض واحدتهما الاخرى بل تنقضها . والحق ان شروط حياة المؤلف قد تبدلت راسا علسى عقب في الفترة الوجيزة المنصرمة بين المقدمتين. فيوم كتبت توطئتي الاولى كنت احبا تحت حماية الكنيسة وكنفها واتوجس خيفة من ان أفقد هذا الملاذ لو اقدمت على نشر كتابي . وكنت اخشى ايضا ان النفسي وتلامذته في فيينا . ثم وقع فجأة الغزو الالماني، وقدمت الكائوليكية الدايل على انها «قصبة لدنة» حسب تعبير التوراة . وليقيني من اننى سألقى الاضطهاد ، لا بسبب آرائي فحسب ، بل

ايضا بسبب «جنسي» (٤) ، غادرت مع العديد من اصدقائسي المدينة التي كنت أعدها منذ نعومة أظفاري ، وطوال ٧٨ عاما ، وطنى .

ولقد وجدت في انكلترا الجميلة والحرة والكريمية ودود الترحاب ، وفيها اعيش في الوقت الحاضر ضيفا عزيزا كريما، اتنشق طلق الهواء بعيدا عن المضطهدين ، متمتعا بحرية القراءة والكتابة ، بل اكاد اقول : بحرية التفكير ، على النحو الذي افهمه او على النحو المفترض في . وهأنذا املك الجراة اخيرا لنشر القسم الاخير من بحثى .

لم تعد أمامي عقبات ، او على الاقل ، لم تعد أمامي عقبات مخيفة . وقد تلقيت ، منذ أن أقمت هنا قبل بضعة أسابيع ، عددا لا يحصى من الرسائل من أصدقاء أعربوا فيها عن سرورهم بوجودي في لندن ، ومن مجهولين ، وحتى من أشخاص غرباء كل الفربة عن أعمالي أرادوا أن يعبروا لي بكل بساطة عن أغتباطهم بما لقيته هنا من أمان وحرية ، وقد تلقيت أيضا ، وبكثرة قد تثير الدهشة في نظر أجنبي مثلي ، نوعا آخــر من الرسائل ، يعرب فيها مرسلوها عن أهتمامهم بخلاص روحي ، ويدلونني فيها ألى طرق الرب ، قاصدين تنويري بصدد مستقبل أسرائيل .

ان هؤلاء الناس الطيبين الذين كتبوا الى تلك الرسائل لا يعلمون وما كان في وسعهم ان يعلموا الشيء الكثير عني ، بيد انني اتوقع ان أخسر مودة عدد كبير من هؤلاء المراسلين \_ ومودة غيرهم أيضا \_ يوم يطلع من أتفيأ وإياهم ظل هذا الوطن الجديد على ترجمة مؤلفى هذا عن موسى .

اما فيما يخص مصاعبي الداخلية ، فلا التقلبات السياسية ولا تفيير مكان الاقامة امكن لها ان تبدل شيئًا منها . فأنا ما زلت

١ ــ معلوم أن قرويد كان يهوديا بالمولد .

اشك اليوم ، مثلي بالامس ، في عملي بالذات ، ولا أشعر ، كما ينبغي ان يشعر كل مؤلف ، بالتواصل الحميم مع كتابي . وليس ذلك لانني لست مقتنعا بصحة استنتاجاتي ، فأنا لم اغير رأيي منذ ربع قرن من الزمن ، منذ الطوطم والتابو (١٩١٢) . بل على العكس من ذلك ايضا ، فاعتقادي ما زاد الا ترسخا . فأنا ما أزال على يقين بأن الظاهرات الدينية تماثل الأعراض العصابية الغردية ، تلك الإعراض التي باتت معروفة لدينا حق المعرفسة بوصفها اصداء لاحداث هامة ، طواها النسيان منذ أمد بعيد ، وقعت في التاريخ البدائي للاسرة البشرية . وأنما من هذا الاصل على وجهالتحديد تستمد الظاهرات الدينية طابعها التسلطي، ولئن كان لها تأثير على البشر فهي تدين به للمقدار الذي تنطوي عليه من الحقيقة التاريخية . وشكوكي لا تتناول الا المثال السلمي اخترته ، مثال الديانة التوحيدية اليهودية ، وانني لاتساءل عما اذا كنت قد افلحت حقا في الدفاع عن أطروحتى .

ان هذا المؤلف عن موسى يبدو ، في تقدير حسى النقدي ، اشبه براقصة تجس موطىء قدميها . فلو لم أتمكن من الاستناد الى التأويلات التحليلية لأسطورة الهجر عند المياه ، ولو لم تتع لي امكانية الانتقال بعدئد الى افتراضات سيلن عن نهاية موسى، لما كنت كتبت هذا الكتاب . ومهما يكن من حال ، فقد قضي الامر الان .

وسأبدا بتلخيص دراستي الثانية عن موسى ، اعني تلك التي لها طابع تاريخي صرف . ولن أنبري هنا لنقدها لان جميع النتائج التي تم الوصول اليها ما هي الا استدلالات سيكولوجية تتغرع عنها وترجع اليها باستمراد .

القسم الاول

-1-

# فرضية تاريخية

ان خلفية الاحداث التي تستأثر باهتمامنا هنا هي اذن التالية: لقد جعلت فتوحات السلالة الثامنة عشرة من مصر قوة علية ، وتنعكس نزعة الدولة الجديدة الى التوسع في تطاور المفاهيم الدينية ، ان لم يكن لدى الشعب قاطبة ، فعلى الاقال لدى الدوائر العليا الفعالة فكريا ، فتحت تأثير كهنة الإلال الشعسي في اون (هليوبوليس) ، وهو التأثير الذي ربما عززته ايضا ايحاءات آسيوية المصدر ، ظهرت فكرة الإله آتون الذي لم يعد إله شعب واحد وبلد واحد ، وفي شخص امنحوتبالرابع الفتى ، تسنم العرش فرعون يقدم مصلحة انتشار الفكرة الإلهية

على كل شيء آخر ، وقد جعل من ديانة آتون الديانة الرسمية، وبفضله اصبح الإله العام إلها أوحد ، وأمسى كل ما يروى عن الآلهة الاخرى كذبا وخداعا ، وقد عارض بشراسة جميع اغراءات الفكر السحري ، ونبذ الوهم العزيز للغاية على قلوب المصريين ، وهم الحياة بعد الموت ، واعلن مستبقا بذلك على نحو مدهش الآراء العلمية اللاحقة ، ان الطاقة الشمسية هي مصدر كل حياة على الارض ، وأن عبادتها واجبة بوصفها رمزا للقدرة الإلهية ، وكان يشعر بالاعتزاز لتمتمه بالخلق وبحياته الخاصة في معاط (الحقيقة والعدالة) .

هذا هو المثال الاول ، والاصفى بلا ريب ، للديانة الموحدة في تاريخ البشرية . وليس لنا أن نقدر بثمن أي امكانية قد تتاح لنا لتعميق معرفتنا بالشروط التاريخية والسيكولوجية لظهور هذا المثال! ولكن المقادير شاءت الا تتوفر لدينا معلومات كثيرة عسن ديانة آتون . فكل ما بناه إخناتون قد تقوض منذ أن خلفه على العرش أخلاف ضعفاء . وقد سنحت يومئذ فرصة للكهنة، الذين كان اضطهدهم ، للطعن في ذكراه وتجريحها ثأرا وانتقاما . كان اضطهدهم ، للطعن في ذكراه وتجريحها ثأرا وانتقاما . والغيت ديانة آتون ، ونهب قصر الفرعون وهدم ، وفي حوالي عام ١٣٥٠ ق. م، انقرضت السلالة الثامنة عشرة . وبعد فترة من الفوضى وطد القائد حورمحب ، الذي حكم حتى عام ١٣١٥ ، النظام من جديد . أما أصلاح إخناتون فقد بدا وكأنه محسف حادث عارض مقيض له أن تطويه يد النسيان .

تلكم هي الوقائع الثابتة تاريخيا ، اما ما يلي فهو محض افتراضات . كان بين المقربين الى إخناتون رجل يدعى ، ظنا وتخمينا ، تحوتمس ، مثله مثل كثيرين غيره (١) ، وعلى كل ، فان اسمه الحقيقي ليس بذي اهمية ، ولكن لا بد أن الجزء الاخير منه

١ - هذا ما كانه ايضا اسم النحات الذي اكتشف مشغله في تل العمارنة،

کان «موس» . وکان تحوتمس بشیفل مرکزا رفیعا ، وکان بیدی حماسة بالفة لديانة آتون ، ولكنه كان ، بعكس الملك الميال الم، التأمل ، رجلا ذا عزم وهمة وشغف . ولقد كان موت إخناتسون وسقوط الدبانة الحديدة ضربة قاضية بالنسبة الى مطامح هذا الرجل . فهو لم يعد في نظر المصريين غير كائن جدير بالازدراء ، كائن مارق . ولعل الفرصة سنحت له ، بوصفه حاكم مقاطعة نقع عند التخوم ، لكي يتصل بقبيلة سامية استقر بها المقام هناك منذ بضعة أجيال . فالتفت ، وهو على ما هو عليه من عزلة وخيبة امل ، الى أولئك الفرباء ، باحثا لديهم عن تعويض عما خسره . فجعل منهم شعبه ونهض الى تحقيق مثله الاعلى بواسطتهم . وبعد أن بارح مصر معهم ، تصحبه بطانته ، كرسهم بالختان ، وسين لهم شرائع ، ولقنهم ديانة آتون التي كفر بها المصريون . ولعل الشرائع التي سنها موسى هذا ليهوده كانت أشد قسسوة وصرامة من شرائع سيده ومعلمه إخناتون ، ولعله امتنع ايضا عن الاعتماد على إله أون الشمسي الذي كان اخناتون قد أستمر في توقيره.

ونحن نفترض ان «الخروج» تم في فترة خلو العرش ، بعد عام ١٣٥٠ . اما المراحل التالية ، حتى الاستقرار في كنعان ، فيحيط بها غموض شديد . بيد ان الابحاث التاريخية الحديثة تد سلطت الضوء على واقعتين اثنتين وانتشلتهما من الظلمسة المتروكة او بالاحرى المخلوقة في الرواية التوراتية ، الاولى ، ومكتشفها سيلن ، هي أن اليهود ، حتى بحسب أقوال التوراة ، ابوا انصياعا وامتثالا لمشرعهم ، ونمردوا ذات يوم ، وقتلوه ، والنوا ديانة آتون تماما كما كان فعل المصريون ، والواقعة الثانية، ومكتشفها إ. ماير ، هي أن اليهود العائدين من مصر الصهروا فينا بعد مع قبائل اخرى نسيبة تقطن البلاد الواقعة بين فلسطين وشبه جزيرة سيناء وشبه الجزيرة العربية . وهناك ، فسسى

منطقة خصيبة تسمى قادش، اعتنقوا تحت تأثير المديانيين العرب ديانة جديدة ، عبادة إله البراكين ، يهوه ، وبعيد ذلك بقليل ، باتوا على اهبة الاستعداد لغزو ارض كنعان ،

انه ليكاد يتعدر تحديد زمن هذه الاحداث المختلفة بدقة ، أو تحديد زمنها نسبة الى بعضها بعضا او نسبة الى الهرب مسن مصر . وتقدم لنا بعد ذلك مسلة للفرعون منفتاح (الذي حكم حتى عام ١٢١٥) قدرا آخر من المعلومات التاريخية . فهذه المسلة تتحدث عن حملة على سورية وفلسطين وتذكر اسرائيسل بين المقهورين . واذا اعتبرنا التاريخ الذي تحدده المسلة المذكسورة على انه «Terminus Ad Quem» (۲) ، ترتب على ذلـــك ان جميع الاحداث التي اعقبت الهرب من مصر قد حدثت على مدى حوالي قرن من الزمن ، بعد عام ١٣٥٠ وحتى عام ١٢١٥ . ولكن من المحتمل ان اسم اسرائيل لا يخص القبائل التي نهتم بها هنا، ومن المحتمل بالتالي إن يكون لدينا ، في الواقع ، فسحة اكبر من الزمن . ولا جدال في ان استقرار الشعب اليهودي فسي كنعان ، في زمن اكثر تأخرا ، لم يأخذ شكل فتح سريع ، بــل شكل تغلغل بطيء على موحات متعاقبة . واذا ضربنا صفحا عن الافادة الواردة في مسلة منفتاح ، غدا من الاسهل علينا أن نسلم بأن عصر موسى (٢) دام ما يقارب أجل حياة رجل وأحد أي ٣٠ عاما ، وأن جيلين على الاقل ، وأكثر من جيلين في أغلب الظن،

٢ ــ باللاتينية في النص ، ومن المكن ترجمتها بالحد الابعد ، والمقصود
 به الحد الابعد للتاريخ المحتمل لحدث تاريخه الاكيد مجهول ، «المترجم»
 ٣ ــ هذا سيكون بعثابة توكيد للاربعين عاما من الاقامة في الصحراء كما
 تذكر التوراة ،

يفصلانه عن زمن اجتماع قادش ﴿٤) ، ومن الممكن ان يكون الزمن المتصرم بين قادش وفتح كنعان قصيرا للغاية ، ولقد راينا آنفا ان المأثور اليهودي كانت له بواعث قوية لاختصار الزمن الفاصل بين «الخروج» وبين توطد الديانة الجديدة في قادش ، اما نحن فسنميل الى الاخذ بالعكس ،

ولكن هَذَا كله لا يعدو أن يكون من باب التاريخ ، ولا يتجاوز كونه محاولة لسد الثغرات في معارفنا التاريخية وتكرارا لما قلناه في مقالنا الثاني . اما فضولنا فينصب على مصير موسى وعلى مصير مذهبه الذي لم يضع تمرد اليهود حدا له الا في الظاهر. فالاخبار اليهوية (٥) المكتوبية حوالي العمام ١٠٠٠ ق. م. ، والمستندة قطعا الى اسانيد اقدم عهداً ، تنبئنا بأن تسوية ما قد تم الوصول اليها بعد اجتماع القبائل وتأسيس ديانة في قادش، وبأن طرفي هذه التسوية كانا ما يزالان منميزين واحدهما عن الآخر بجلاء . فقد كان الهم الوحيد لأحد الطرفين ان ينفي عن الإله يهوه طابعه الجديد والأجنبي وأن يوسع حقوقه في انصياع الشمعب له ، وكان الطزف الآخر يأبي التخلي عن ذكريات عزيزة ، ذكريات التحرير والهرب من مصر ووجه موسى العظيم ، وقد أفلح في أن يفسح مجالا للحدث وللرجل في هذا السرد الجديد لما قُبِلُ التاريخِ اليُّهُودَي ، او أفلح على الأقلُ في الابقاء على العلامة الخارجية للدين الموسوي : الختان . ولعله فرض بعض القيود على استخدام اسم الإله الجديد . وقد قلنا آنفا أن اللاويين ، ذرية انصار موسى ، هم الذين اخذوا بناصر وجهات النظر تلك .

٤ ــ اذن حوالي ١٣٥٠ ــ ١٣٤٠ الى ١٣٢٠ ــ ١٣١٠ بالنسبة الى موسى،
 و ١٢٦٠ او ربما في زمن اكثر تأخرا بالنسبة الى قادش ، اما بالنسبة الى مسلة منفتاح فقبل ١٢١٥ .

ه .. نسبة الى أنصار يهوه . «المترجم»

وبالفعل ، كانت أجيال قليلة تفصل بينهم وبين معاصري النبي وصحابته الذين كان يشدهم الى ذكراه ميراث حي ، أما القصص المجمئلة على أروع نحو شعري والمنسوبة الى اليهوي ، والسي مزاحمه اللاحق الإيلوهي ، فقد كانت نوعا من أنصاب مأتميسة يفترض فيها أن تحجب عن أنظار الإجيال المقبلة القصص الحقيقية لتلك الوقائع الماضية ولطبيعة الدين الموسوي ولميتة الرجسل العظيم العنيفة ، وأن تضمن لتلك القصص الحقيقية عينها واحة أبدية ، أذا جاز التعبير ، وأذا صحت فرضياتنا ، انقشع كل غموض في هذه القصة ، ومع ذلك ، فقد كان من المكن أن تكون خاتمة فصل موسى في تاريخ الشعب اليهودي ،

والفريب ان الامور لسم تسر في هذا المنحى . فاقسوى اصداء تلك الاحداث لم تظهر الى حيز الوجود الا في زمسن متأخر جدا ، ولم تتمكن الا رويدا رويدا ، على مر القرون ، من التعبير عن نفسها . وليس هناك الا احتمال ضعيف في ان يكون يهوه قد تميز بصفاته تميزا واضحا عن الآلهة التي كانت تعبدها القبائل والشعوب المجاورة . كان يهوه مشتبكا في صراع مع هذه الآلهة ، مثلما كانت القبائل نفسها مشتبكة في صراع مع بعضها بعضا ، ولكن كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن عابد يهوه ، في ذلك العصر ، كان واهن الميل الى انكار وجود آلهة كنعان وموآب وعماليك ، الخ ، مثلما كان واهن الميل الى انكار وجود الشعوب التي تؤمن بها .

هكذا عادت الفكرة التوحيدية ، التي ولدت مع إخناتون ، التي التواري من جديد . وقد اماطت اكتشافات جرت في جزيرة الفيلة ، القريبة من اول شلالات النيل ، اللثام عن الواقعسسة المدهشة التالية ، وهي ان مستعمرة يهودية عسكرية قد أقيمت هناك منذ قرون عديدة . وفضلا عن الإله الرئيسي ياهو ، كانت ضروب العبادة تؤدى ، في الهيكل المشيد في المستعمرة ، الى

الهتين انثيين كانت احداهما تدعى انات ـ ياهو . ولا مراء في ان هؤلاء اليهود كانوا منفصلين عن الوطن الام ، فما أمكن لهم ان يعرفوا التطور الديني نفسه . والامبراطورية الفارسية (القرن الخامس قبل الميلاد) هي التي نقلت اليهم تعاليم أورشليم الدينية الجديدة (1) . ومن حقنا ان نقول ، برجوعنا الى عصور اكشر نأيا ، ان الإله يهوه لم يكن يشبه من قريب او بعيد إله موسى ، فقد كان آتون مسالما ، شأنه شأن ممثله الارضي ، او بالاحرى بعيمه (۷) ، الفرعون إخناتون الذي راح يشبهد ، مكتوف اليدين ، تقطيع أوصال الامبراطورية الشاسعة التي خلقها أجداده . ومن المؤكد ان يهوه كان أصلح وأنسب لشعب شره الى الفتوحات . وطبيعي ان كل ما كان يستأهل الاعجاب حقا في إله موسى كان وطبيعي ان كل ما كان يستأهل الاعجاب حقا في إله موسى كان يستعصي ، ولا بد ، على فهم الجماهير البدائية .

لقد سبق لي ان قلت \_ ورابي يتفق في هذه النقطة مسع رأي مؤلفين آخرين \_ ان ثمة واقعة مركزية تلاحظ في التطور الديني اليهودي : فالإله يهوه فقد في نهاية المطاف ، ومع مسر العصور ، طابعه الخاص ليضارع اكثر فأكثر إله موسى القديم ، آتون ، صحيح انه بقي يختلف عنه يسير الاختلاف ولكن لا ينبغي لنا ان نتسرع في التهويل من شأن هذه الفروق التي يسهسل تفسيرها : فعهد آتون قد بدأ في مصر في عصر مزدهر كانت تعسيرها : فعهد آتون قد بدأ في مصر في عصر مزدهر كانت وحدة اراضي الامبراطورية تبدو مصانة فيه ، وحتى عندمسا شرعت هذه الامبراطورية تترنح ، امكن لعباد آتون ان يضربوا صفحا عن تلك النوائب وأن يستمروا في تمجيد ابداعات إلههم والتمتع بها ،

وقد خبأ القدر للشعب اليهودي سلسلة من امتحانات قاسية

٢ ــ اورباخ : «الصحراء وأرض الميماد» ، المجلد ٢ ، ١٩٣٦ .
 ٧ ــ البميم : النموذج الاصلي .

ومؤلمة ، وصار إلهه طاغيا ، صارما ، محاطا بالظلمات ، وقد لبث هذا الإله يحتفظ بطابعه الكوني ، بسيادته على البلدان قاطبة والشعوب كافة ، بيد أن انتقال عبادته من المصربين ألى اليهود افصح عن نفسه على النحو التالى : فاليهود سيكونون الشعب المختار الذي سيكافأ ذات يوم على التزاماته الخاصة بمكاف أة خاصة ايضا . ولا مراء في ان الشعب لاقى بعض المشقة في ان يتفهم كيف يمكن لفكرة التميز الذي خصه به إلهه أن تتفق مع التجارب المحزنة التي قضى بها عليه قدر منحوس ، ولكنه لم يدع الارتياب يستولى عليه ، وكان شعوره بالذنب يتعاظم ليخنق الشك والارتياب في وجود الله . ولعل اليهود سلموا المرهسم يومئذ ، كما يفعل أتقياء الناس في ايامنا هذه ، الى «مقاصد العناية الإلهية التي تستعصي على الفهم» . وحين كانوا يدهشون من ان هذا الإله يتوعدهم على الدوام بظهور طفاة ومضطهدين وجلادين جدد: الآشوريين ، البابليين ، الفرس ، كانوا يعاينون قوته المتجلية في أن هؤلاء الاعداء القساة القلوب كانوا على الدوام ايضًا يَعْلَبُونَ عَلَى امرهم في خاتمة المطاف وتضمحل ممالكهم . وأخيرا ، تعادل إله اليهود اللاحق في تلاث نقاط هامة مع إله موسى القديم . فبالفعل ـ وهذه هي أبرز النقاط ـ تـم الاعتراف به إلها أوحد ، يستحيل تصور إله آخر الى جانبه . وهكذا حمل مذهب اخناتون التوحيدي على محمل الجد من قبل شعب برمته ، وهذا الى حد غدت معه هذه الفكرة جوهر حياته الروحية واستأثرت باهتمامه كله . وقد اتفق الشعب ورجال الدين ، الذين اصبحوا اصحاب اليد الطولى في المسألة ، على هذه النقطة . ولكن الكهنة ، الذين نذروا نشاطهم كله لاقسرار الطقوس الدينية ، وجدوا انفسهم في موقع المعارضة تجاه التيار الجارف الذى كان يحث الشعب على إحيساء مذهبين دبنيين آخرين لموسى . وبالفعل ، كانت اصوات الانبياء تعلن باستمرار

ان الله يحتقر الطقوس والاضاحي ولا يطلب سوى الايمان وحياة مبنية على الاستقامة والعدالة . وحين كان الانبياء يشيدون ببساطة الحياة في الصحراء وبقداستها ، كانوا متأثرين قطما بالمثل الغليا الموسوية .

ولكن هل ثمة ما يوجب التذرع بتأثير موسى حتىى نفسر كيف تكونت الفكرة النهائية للاله اليهودي ? الا يكفى ان نسلم بوجود تطور عفوي نحو روحانية اعلى وأسمى عبر حضارة ممتدة للفز الذي يشغلنا ، ولكن لي عليه تعليقين ؛ وسأقوَّل آولا انه لا نفسر شيئًا على الاطلاق . فتواجد شروط مماثلة لم يدفــــع بالشعب الاغريقي المحبو باسمى المواهب الى اعتناق التوحيد ك ولكنه ادى الى أغلال الشرك ومذهب تعدد الآلهة والى بدايات الفكر الفلسفي . والحق أن التوحيد في مصر لم يكن ، وهذا بقدر ما نملك أن نفهمه ، سوى انعكاس ثانوي لنزعة الدولة الى التوسع ، قالله لم يكن سوى انعكاس للفرعـــون الذي يمارس اليهود فقد كانت الشروط السياسية تتنافى مع تحول الإلسه القومي المحض الى إله كوني . فمن اين تأتى لهذا الشعب الصغير البائس والعاجز صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب للسسرب ؟ أن معضلة اصل التوحيد لدى اليهود تظل على هذا النحو بلا حل ، او انه يتحتم علينا ان نكتفي بالإعلان ، كما جرت العادة ، بــان الامور تجد تفسيرها في العبقرية الدينية الخاصة لهذا الشعب . بحسن الا نلجأ ألى هذا التفسير الا اذا استبانت لنا استحالة كل حل آخر (۸) ،

٨ ـ هذا الكلام ينطبق على المثال الغذ الذي يقدمه لنا وليم شكسبير سليل
 مدينة ستراتغورد .

ولا مفر ، فضلا عن ذلك ، من الاقرار بأن الاخبار والروايات والتاريخ تدلنا هي نفسها على الطريق أذ تزعيم ، من دون أن تتناقض هذه المرة ، ان موسى هو الذي اعطى الشعب فكرة إله أوحد . والاعتراض الوحيد الذي يمكن ان نعترض به على هذا التوكيد هو ان الكهنة نسبوا الى موسى وقائع كثيرة تفوق الحد المعقول حين انكبوا بالتنقيح والتعديل على النصوص التوراتية التي هي اليوم في متناولنا . فبعض المؤسسات ، وبعسهض الشعائر الطقسية، التي لا مراء في انها تعود اليزمن اكثر تأخرا، قد ضورت وكأنها شرائع سنها موسى ، وهذا لهدف جلى ظاهر وهو احاطتها بالمزيد من الوقع والهيبة . وهذا حافز لنا عليب الارتياب في هذه المعطيات ، ولكن من دون أن نطرحها جانبا . وبالفعل ، أن الباعث العميق على هذه المبالغة ظاهر للعيان . فلقد تحرى الكهنة ، في سردهم ، ان يوجدوا استمرارا بين عصرهم وعصر موسى ، وارادوا ان ينفوا ما يمثل في نظرنا ابرز واقعة في تاريخ الدين اليهودي : اعنى بها وجود ثفرة بين شرائع موسى والديانة اليهودية المتأخرة عنها في الزمن ، ثفرة سدت فيسي البداية بعبادة يهوه ، ثم تم التخلص منها فيما بعد رويدا رويدًا وعلى مهل . ورواية الكهنة تنفى ، بالاستناد الى شتى انسواع الحجج ، هذه المجموعة من الوقائع بالرغم من انه لا سبيل الى المماراة في صحتها التاريخية ، وبالرغم من ان معطيات كثيرة في النص التوراتي تؤيدها حتى بعد كل ما طرا عليه من تنقيـــــــ وتعديل . ولقد كانت رواية الكهنة تخضع لنفس الميل المحرف ، المشوه ، الذي سبق أن جعل من الإله الجديد ، يهوه ، إلىه الآباء الاوائل . واذا اخذنا بعين الاعتبار هذا الدافع المتضمن في «شرعة الكهنة» ، صعب علينا الا نغترض ان موسى هو السلاي اعطى اليهود فعلا وحقا الفكرة التوحيدية . ومما يعزز فينا هذا الاعتقاد علمنا بالمصدر الذي اخذ عنه موسى هذه الفكرة ، وهذا

امر نسيه الكهنة اليهود بالتأكيد .

ولكن قد يتساءل متسائل عن الفائدة من معرفة هل كسان التوحيد اليهودي مستمدا حقا وفعلا من التوحيسد المصري ؛ فالمشبكلة لا تكون بذلك قد تقدمت اكثر من درجة واحدة ، ولا نكون نحن انفسنا قد كسبنا شيئا يذكر فيما يتعلق بمنشأ الفكرة التوحيدية . وردتا على ذلك أن هدفنا ليس الكسب ، بل البحث في ذاته . وربما كان في مستطاعنا ، لو عرفنا المجرى الحقيقي للأمور ، أن نصل إلى معلومات جديدة .

### - 7 -

#### مرحلة الكمون والمأثور

نحن نسلم اذن بأن فكرة إله اوحد وكذلك نبذ الطقسوس السحرية وتشديد المتطلبات الاخلاقية باسم هذا الإله ، كانت فعلا وحقا مذاهب موسوية لقيت في البداية قليلا من الاتباع ، نم انتهى بها المطاف ، بعد فترة انتقالية طويلة ، الى ان تفعل فعلها وترجع كفتها . فكيف نفسر هذا التأثير المتأخر وأيسس نجد ظاهرات مماثلة في غير هذا المضمار !!

ان مثل هذه الظاهرات تتبادر سراعا الى ذاكرتنا ، ونلقاها بكثرة في ميادين عديدة شديدة التنوع . وهي تحدث ، بوجه الاحتمال ، بصور شتى يسهل بقدر او بآخر فهمها . لنأخسل كنموذج المصير الذي عرفته نظرية علمية جديدة ، هي نظرية داروين عن التطور ، على سبيل المثال . ففي بادىء الامر قوبلت بالعداء ونبذت . وعلى امتداد عشرات السنين كانت قيمتهسا موضع مماحكة ومماراة ، ولكن لم يتصرم اكثر من جيل واحد حتى تم التسليم بأنها بمثابة خطوة كبيرة نحو الحقيقة . وداروين

نفسه كان له الشرف بأن يدفن في ويستمنستر (٩). ومثل هذه الحالة لا تنطوي على إلغاز شديد . فالحقيقة الجديدة السارت بعض المقاومات العاطفية ، وتمثلت هذه المقاومات في حجيج استهدفت نقض البراهين التي شيدت عليها النظرية المكافحة . واستمر صراع الآراء لحقبة من الزمن . ومن البداية التحسم الانصار والخصوم ، وما وني الاوائل يتعاظمون عددا واهمية ، ثم كانت الغلبة في النهاية للمؤيدين . وطوال زمن الصراع ، لم ينس احد البتة ما كنه المسألة . ونحن نكاد لا ندهش اذ نلاحظ أن السيرورة في جملتها قد دامت زمنا طويلا بنوع ما . وأغلب الظن اننا لا ندرك كافي الادراك ان الظاهرة تتعلق بسيكولوجيا الجموع .

وليس من الصعب ان نعثر على تشابه تام بين هذه الظاهرة وبين ما يحدث في الحياة النفسية لكل فرد . لنأخذ شخصا كوشف بواقعة جديدة ، البرهان على صحتها قائم ، ولكنها تعاكس بعضا من رغباته وتجرح بعضا من اعز معتقداته . ان هذا الشخص سيتردد ، وسيبحث عن دوافع للشاك ، وسيعارك نفسه لحين من الزمن ، الى ان يرغم اخيرا على التسليم بالحقيقة وعلى القول بينه وبين نفسه: «ان هذا كله، وايم الحق ، صحيح، ولكن ما أصعب القبول به وما أشق الاعتراف به على !» . ان هذه السيرورة تعلمنا بأنه لا بد من بعض الوقت حتى يفلح العمل العقلي للأنا في التغلب على الاعتراضات التي تثيرها تركزات نفسية غيرية قوية ، على اننا نقر بأن التشابه بين هذه الحالة والحالة التى ندرسها هنا ليس كبيرا جدا .

والمثال الذي سنتناوله بالدراسة الان يبدو اكثر نأيا ايضا عن المشكلة . قد يحدث احيانا ان يخرج فرد من الافراد سليما

٩ - دير في لندن يضم قبور ملوك الانكليز ومشاهيرهم . «المترجم»

معافى ، في الظاهر ، من حادث رهيب ، من تصادم قطارين على سبيل المثال ، ثم تظهر عليه في الاسابيع التالية جملة مـــن اضطرابات خطيرة ، نفسية وعصبية محركة ، يمكن عزوها الى الصدّمة ، الى الهزة ، او الى اي سبب مرتبط بالحادث . ها هوذا قد امسی مریضا به «عصب اب رضی» Traumatique . وهذه واقعة لا تعليل لها بالمرة ، وبالتالسي جديدة . والوقت الذي يفصل بين الحادث وبين اول ظهـــور للأعراض يسمى «زمن الحضانة» ، وهو مصطلح ينطوي علسى اشارة شفافة الى علم الامراض السارية . وبالرغم من الفارق الجوهري بين الحالتين ، فاننا نلاحظ في خاتمة المطاف وجود توافق بصدد نقطة واحدة بين مشكلة العصاب الرضى ومشكلة التوحيد اليهودي . هذا التشابه يتمثل في ما يمكن أن نسميه بالكمون . وبالفعل ، من حقنا إن نفترض أن حقبة مديدة من الزمن تصرمت ، في تاريخ الدين اليهودي ، غب سقوط الديانة الموسوية ، فتوارت فيها عن الانظار الفكرة التوحيدية وانحطت قيمة الطقوس واحتجب تعزيز الجانب الاخلاقي . وهكذا نحد انفسنا مهيئين ، بحكم هذا كله ، لامكانية البحث عن حل مشكلتنا في وضع سيكولوجي خاص .

لقد تكلمنا آنفا ، في مواضع عدة ، عما حدث في قادش حين ارتبط شطرا الشعب اليهودي المقبل بديانة مشتركسة . كانت ذكريات «الخروج» وشخص موسى ما تزال منطبعة بقوة وبكل حيويتها لدى العائدين من مصر ، فلم يكن هناك مندوحة مسسن ادراجها في كل سرد لقصة تلك الازمنة القديمة . وربما كان بيس هؤلاء الرجال احفاد لاشخاص عرفهم موسى ، وربما كان بعضهم يعد نفسه مصريا ويتسمى بأسماء مصرية . على انه كانت لهسم دوافع قوية لكبت ذكرى المصير الذي قيض لزعيمهم ومشرعهم .

وإنكار اصله الاجنبي يتقدم على كل ما عداه . وعليه ، فقد كان للطرفين مصلحة متعادلة فى نغى وجود ديانة سابقة لديهما وفى نفي طبيعة مزاعمها . وهكذا تم التوصل الى تسوية أولى لـــم تتآخر ، في ارجح الظن ، في أن تأخذ صغة التدوين القانوني : فقد كان قوم مصر قد حملوا معهم الكتابة وحب رواية الوقائع تصرمت قبل ان يتوصل المؤرخون الى تصور مثل اعلى له صغة الحقيقة الموضوعية . وقبل ذلك ، ما كانوا يتحرجون عن تدوين رواياتهم تبعا للحاجات وللميول الآنية ، وكأن وعي التزوير غائب عنهم . وقد ترتب على ذلك احتمال حدوث تبايسن بين تثبيت حدث من الاحداث كتابة وبين تناقله الشفوى ، أى المأثور . فما اهمل او حر"ف في الرواية المكتوبة كان يمكن أن يظِّل سليما ، لم يعبث به عابث ، في المأثور . وكان المأثور تتمة ونقيضا فـــــى آن واحد للرواية المكتوبة ، وأقل خضوعا منها للميول المشوِّهة ، ولعله نجا منها تماما في بعض النقاط ، فكان حظه من الصحة اكبر من حظ الرواية المكتوبة . بيد ان التناقل الشفوى من جيل الى جيل كان اكثر تعرضا ، حتى من القصة المكتوبة ، لتعديلات عديدة وتحريفات لا تقع تحت حصر . وكان من المكن أن يؤول مثل هذا المأثور الى مصائر شتى ، ولكن الاحتمال الاكبر بالنسبة اليه كان ان تخنقه الكتابات ، فلا يعود يفرض نفسه الى جانبها، ويزداد ابهاما باستمرار الى ان تطويه يد النسيان نهائيا فيضمحل. ولكن كان من الممكن ايضا ان ينتظره مصير آخر ، وذلـــك حين يقيض للمأثور نفسه احيانا ان يندو"ن ويثبت كتابة . وسوف نتكلم في صفحات لاحقة عن احتمالات اخرى ايضا .

كيف نفسر ظاهرة الكمون في تاريخ اليهودية ؟ اننا نرى ان الوقائع والمعطيات الثابتة ، التي تسعى الروايات المكتوبة المسماة بالرسمية الى نفيها قصدا وعمدا ، لم تضع البتة في الحقيقة . فقد ظلت ذكراها ماثلة في المأثورات الباقيسة حية في صدور

الشعب . ويؤكد إ. سيلن ان هناك ، حتى بصدد موت موسى، مأثورا يناقض بلا لبس الرواية الرسمية ويظل اقرب منها الى الحقيقة . ولا بد ان الشيء نفسه حدث بالنسبة الى معتقدات اخرى اختفت ، في الظاهر ، مع اختفاء موسى ، وكذلك بالنسبة الى مذاهب الدين الموسوي التي نبذها معظم معاصري النبي .

وتواجهنا هنا واقعة جديرة بالملاحظة: فهذه المأثورات ازدادت قوة على مر القرون بدلا من ان تضعف مع الزمن ، وشقت طريقها الى التنقيحات والتعديلات اللاحقة الطارئة على الروايسسات الرسمية ، ودللت في خاتمة المطاف على قوة كافية للتأثير بصورة حاسمة على فكر الشعب وأفعاله . والشروط التسسي اتاحت امكانية مثل هذا التطور ما تزال مجهولة بالنسبة الينا .

ان هذه الواقعة غربة الى درجة تستأهل معهسا ان تأسر انتباهنا . ان مشكلتنا برمتها تكمن هنا . فالشعب اليهودي الذي هجر دبانة آتون التي لقنه اياها موسى اعتنق عبادة إله آخسس يمت يصلة وثيقة إلى بعل الشعوب المجاورة . وجميع الجهسود التي بذلت فيما بعد لاخفاء هذه الواقعة المذلة منيت بالفشل . ولكن ديانة موسى تركت ، بالرغم من زوالها ، آثارا ، نوعا من ذكرى ، ولبثت ، وان محاطة بلا ريب بالغموض والتشويه، مأثورا من ماض عظيم استمر يفعل فعله في الخفاء وتوطدت ، رويدا رويدا ، سطوته على النفوس ، الى ان قدر له في خاتمة المطاف ان يحول الإله يهوه الى إله موسوى وأن ينفخ الحياة من جديد في ديانة كان موسى قد اقامها قبل قرون طوال ثم كان مآلها الهجر . وانه ليشبق علينا أن نفهم كيف أمكن لمأثور مخنوق أن بكون لهمثل هذا التأثير على الحياة الروحية لشعب من الشعوب. والحق اننا نتحرك هنا في مضمار سيكولوجيا الجموع الذي لا نشعر فيه بالارض ثابتة كل الثبات تحت اقدامنا . فلنبحث أذن عن تشابهات ، عن وقائع ذات طبيعة مماثلة حتى في مياديسن مختلفة . ولا يخامرنا شك في اننا ملاقوها .

في الفترة التي كان يتهيأ فيها لدى اليهود إحياء الدبانـــة الموسوية ، كان الشعب الاغريقي يملك كنزا منقطع النظير مسن خرافات الابطـــال وأساطيرهم . ومـــن المعتقد أن الملحمتين الهوميريتين اللتين اقتبستا موضوعاتهما من مجمل تلك الاساطير قد ظهرتا حوالي القرن التاسع او الثامن . وبفضل معارفنــا السبكولوجية الراهنة امكننا ، قبل شليمان وابفانز بحقبة طوبلة، ان نطرح على انفسنا السؤال التالي : من اين اغترف الاغريق جميع موضوعات الاساطير التي استحوذ عليها هوميروس وكبار الكتاب المسرحيين ليبدعوا روائعهم ؟ وكان من الممكن ان يأتسى جوابنا على النحو التالى: أرجح الظن أن هذا الشعب عرف ، خلال ما قبل تاريخه ، مرحلة من الرخاء والازدهار الثقافي ؛ ثم اتت على هذه الحضارة نائبة جائحة تحدث عنها التاريخ ، ولكن مأثورا غامضا منها بقى على قيد الحياة في الخرافات. وقد أكدت التنقيبات الاثرية المعاصرة صحة هذه الفرضية التي كانت ستبدو جريئة ، لا جدال ، في حينه ، وأفضت الى اكتشاف الحضارة المينوية - الميقينية العظيمة التي انقرضت ، في ارجح التقدير ، في البر اليوناني حوالي عام ١٢٥٠ ق. م. ويكـاد الحضارة : مجرد ملاحظة عن العصر الذي كانت فيه سيادة البحار للكريتيين ، أو مجرد أشارة الى ملك مينوس والى القصر والمتاهة ، وهذا كل شيء . ولم يبق من ذلك العهد العظيم سوى مأثورات استحوذ عليها الشعراء .

هناك شعوب اخرى تملك ملاحسم ، كالالمان والهنسود والفنلنديين . وعلى مؤرخي الادب ان يكتشفوا هل في الامكان تطبيق الفرضيات ، التي افترضناها بالنسبة الى الاغريق ، على تلك الآثار . وفي ظني ان مثل هذه الابحاث ستفضي الى نتيجة ايجابية ، وإليكم في رأيي كيف نستطيع ان نفسر اصل الملاحم الشعبية : ان ثمة مرحلة من التاريخ القديم تبدو فور انتهائها

هامة ، جليلة ، عظيمة ، مليئة بأحداث أخاذة ، وبطولية في كل تفاصيلها على الارجح . بيد ان هذه الحقبة تعود الى ازمان نائية ، موغلة في القدم ، بحيث لا يصل شيء من أخبارها الى الاجيال الا من خلال مأثور مبهم ناقص . ولقد أعرب بعضهم عن دهشتهم جين لاحظ أن الملحمة ، بوصفها نوعا أدبيا ، اختفت مع مسر المصور ، ولعل مرد ذلك أن الشروط التاريخية لازدهارها لم تعد متوفرة . فالمادة القديمة قد استهلكت ، وحل التاريخ محل المأثور بالنسبة الى جميع الاحداث اللاحقة . ومهما سمت بطولة الاعمال في أيامنا هذه فانها لا يمكن أن تكون معين إلهام المحمة . أفلم يتشك الاسكندر الكبير نفسه من أنه لم يستطع أن يجسد شخصا كهوميروس قادرا على تعظيمه ؟

ان للعصور النائيات على المخيلة سحرا اخاذا غامضيا . فما ان يدب الاستياء في الناس من الحاضر ، وهذا كثير الوقوع ، حتى يلتفتوا الى الماضي آملين ان يلتقوا فيه من جديد بحلمهم ، الذي لم يفب عنهم قط ، بعصر ذهبي (١٠) . ولا ريب في انهسم يظلون واقعين في أسر سحر طفولتهم التي تصورها لهم ذكرى مغرضة وكأنها عهد من هناء لا يرنقه مرئق . وحين لا تتبقى من الماضي سوى الذكريات الناقصة المبهمة التي نسميها مأثورات ، الماضي سوى الذكريات الناقصة المبهمة التي نسميها مأثورات ، يجد الفنان عظيم اللذة في سد ثفرات الذاكرة بحسب هسوى عجد الفنان عظيم اللذة في سد ثفرات الذاكرة بحسب هسوى مع رغباته ، بل يسعنا حتى ان نقول انه كلما زاد المأثور ابهاما انفسح المجال امام الشاعر واسعا لاستخدامه ، فكيف ندهش ، والحالة هذه ، من اهمية المأثور للشعر ؟ ان التشابه مع الشروط

ان «قصائد روما القديمة» لماكولي مبنية على مثل هذا الموقف ،
 قهي تصور شاعرا مطربا خيبت المله صراعات عصره السياسية المنيفة ، فالتفت يتفنى بروح التضحية عند الاسلاف وباتحادهم ووطنيتهم .

الضرورية لازدهار اللحمة سيحثنا على القبول بسهولة اكبر بتلك الفكرة الفرية ، فكرة ان المأثور الموسوي هو الذي ارجع عبادة يهوه ، لدى اليهود ، الى ديانة موسى القديمة ، ولكن بين هاتين الحالتين اختلافا بصدد نقطة اخرى ، فالفرض هنا انتساج قصيدة ، والغرض هناك تشييد ديانة ، والحال اننا سلمنا ، بالنسبة الى الحالة الاخيرة ، بأن الديانة قد اعيد انتاجها ، تحت دفع المأثور ، بأمانة لا نلفى لها مثالا البتة في الملحمة ، على انه تبقى مع ذلك نقاط غامضة عديدة في المشكلة تبرر حاجتنا الى العثور على تشابهات افضل .

#### - 4 -

#### التشابه

في ميدان بعيد غاية البعد في الظاهر عن مشكلتنا سنكتشف التشابه الوحيد المرضي والمقنع بصدد السيرورة الغريبية الملحوظة في تاريخ الدين اليهودي ، ولكن هذا التشابه على درجة من الكمال يمكننا معها ان نتكلم حتى عن تطابق ووحدة هوية . فنحن نلفى فيه ظاهرة الكمون ، وظهور أعراض لا تعليل لها ولكن لا مفر مع ذلك من تفسيرها ، وضرورة وجود حدث ماض تسممنسي ، وكذلك تلك القوة المكرهة التي تهيمن على الحياة النفسية بسيطرتها على الفكر المنطقي ، على نحو لا نجد له مثيلا في نشاة الملحمة .

ان هذا التشابه سنلفاه في علم النفس المرضي ، في نشأة العصاب البشري بمختلف ضروبه ، اي في مضمار هو مسسن اختصاص علم النفس الفردي ، في حين أن الظاهرات الدينية هي من اختصاص علم النفس الجمعي ، ولسوف نرى أن هـذا

التشابه لا يبعث على عظيم الدهشة كما قد يتبادر الى الذهن للوهلة الاولى ، وانها هو اقرب ما يكون الى الامر المسلم به .

يطلق اسم الرضات Traumatismes على الانطباعات التميني كتسبها المرء منذ نعومة اظفاره ثم لا يلبث ان ينساها فيما بعد، ونحن نعزو اليها دورا بالغ الاهمية في علم اسباب العصاب ولكن أصحيح حقا ان مبحث اسباب العصاب هو بوجه على رأا) أن اولئك الذين يؤكدون هذا المنشأ يمكن الاعتراض عليهم على الفور بأنه لا سبيل في بعض الحالات الى العثور على مثل تلك الرضة ولا الى اظهارها للعيان في التاريخ المكسس للانسان المعسوب névrosé . وغالبا ما نجد انفسنا مكرهين على الا نكتشف من شيء سوى رد فعل شاذ تجسساه بعض الاكراهات التي لا مناص من ان يكابد منها كل فرد . وما اكثر الافراد الذين يتحملونها بصورة نصفها نحن بأنها سوية . وحين لا يكون في مقدورنا ان نفسر ظهور عصاب ما الا بالتذرع بهذا او ذاك من الاستعدادات التكوينية ، الوراثية ، فاننا نميل بلطبع الى القول بأن العصاب لم يكتسب اكتسابا وانما تطور بتوءدة .

بيد انه يخلق بنا هنا ان نلاحظ واقعتين اثنتين : اولا ان منشأ ضروب العصاب يرتد دوما وأبدا الى انطباعات طفوليسة مبكرة جدا (۱۲) ، وثانيا ان النتائج في بعض حالات الرضيات تنجم بالبداهة عن انطباع او عدة انطباعات قوية يعانيها المرء في طغولته ، فهذه الانطباعات تكون قد افلت من تصفية سوية ،

۱۱ \_ رضى Traumatique : نسبة الى الرضة . «م» .

١٢ - وعليه فان من الخرق واللغو الادعاء ، كما يغمل بعضهم ، بأن في المستطاع ممارسة التحليل النفسي بدون تحري أحداث مرحلة الطفولة وبدون اخد هذه المرحلة بعين الاعتبار .

ومن هنا قد نجنح الى القول بأن العصاب ما كان ليظهر الى حيز الوجود لو أن الاحداث التي نحن بصددها لم تقع ، وسيكسون كافيا ، كي ندرك هدفنا ، ان نقصر ابحاثنا عن التشابه على هذه الحالات الرضية ، ولكن الهوة بين هاتين المجموعتين لا تبسدو متعدرة العبور . فمن الممكن كل الامكان الجمسع بين الظرفين المتحكمين في نشأة العصاب في تصور واحد ، ولا يكون من لزام علينا في هذه الحال الا ان نحدد ما المقصود بالرضة . فـــاذا سلمنا بأن العنصر الكمي هو وحده الذي يضفي على حدث مسن الاحداث صفة الرضة ، توجب علينا ان نستنتج ان هذا الحدث اذا كان قد سبب بعض ردود الفعل المرضية الشاذة فهذا راجع الى انه تطلب من الشخص اكثر مما ينبغي . وعليه ، نقسول أن بعض الوقائع لها على بعض الامزجة تأثير رضي ، في حين انها عديمة المفعول بالنسبة الى أمزجة اخرى . ومن هنا كان النصور القائل بوجود سلم متحرك ، اي ما يسمى ب «سلسلة متكاملة» يسهم فيها عاملان اثنانُ في مبحث اسباب المرض ، عاملان غير متساويين ولكنهما متكاملان بالنتيجة . وبصورة عامة يفعل كلا الماملين فعله في وقت واحد ، ومن هنا فاننا لا نستطيع الكلام عن علة بسيطة الا عند طرفي السلسلة . أن هذه الملاحظات تقودنا الى الاستنتاج بأنه لا ينبغي ، فيما يخص تشابهنا ، أن نعلق من اهمية على الفارق بين مبحث في اسباب الامراض يعطى الاعتبار الاول للرضة وبين مبحث ممائل لا يقيم لها وزنا .

وبالرغم من اننا نجازف بالسقوط في التكرار ، فاننا نرى ان من المفيد ان نجمع هنا الوقائع التي تعرض التشابه الهام الذي نحن بصدده . اليكم اذن هذه الوقائع : لقد ابانت لنا أبحاثنا أن ما نسميه بتظاهرات العصاب او أعراضه يرتد في علته الى بعض احداث وانطباعات تمثل في نظرنا ، بسبب ذلك على وجسسه التدقيق ، رضات لها وزنها في علم اسباب الامراض ، ومن هنا كان علينا ان ننجز مهمتين اثنتين : أن نتقصى ، من جهة أولى،

ولو بصورة مبسطة ، الصغات المستركة بين تلك الاحداث ، وان نتقصى ، من الجهة الثانية ، الصغات المستركبة بين أعراض العصاب .

أ ــ لندرس في المقام الاول الرضات، فزمنها جميعها ينحصر بين الطفولة الاولى وبين السنة الخامسة تقريبا ، والانطباعات التي يتلقاها الطفل في الفترة التي يشرع فيها بالكلام جديسرة بعظيم اهتمامنا ، ويبدو ان المرحلة الممتسدة بين السنتين والسنوات الاربع هي اهم المراحل ، وليس في مستطاعنا ان نحدد بدقة الزمن الذي تبدأ فيه هذه القابلية للتأثر بالرضات ،

ب \_ ان الآحداث المشار اليها تفرق بصورة عامة في عالم النسيان وتغيب عن الذاكرة غيابا تاما . فهي تنتمي الى مرحلة الأمه (١٢) الطفولي التي تتخللها هنا ولهناك بعض أجزاء مسين ذكريات .

جـ هذه الإحداث هي عبارة عن انطباعات ذات صفة جنسية او عدوانية ، وهي بالتأكيد كذلك جروح مبكرة يصاب بها الانا (جروح نرجسية) . أضف الى ذلك أن الاطفال الصغار يكونون ما يزالون عاجزين ـ خلافا لشأنهم فيما بعد ـ عن تمييز الافعال الجنسية من الافعال العدوانية المحضة (تأويل «سادي» مغلوط للفعل الجنسي هذه ، اللافتة للنظر للفعل الجنسي أ. وهيمنة العامل الجنسي هذه ، اللافتة للنظر لل الباعثة على الدهشة ، بحاجة الى التفسير نظريا .

ان هذه النقاط الثلاث: الظهور المبكر ابان السنوات الخمس الاولى ، والنسيان ، والمضمون العدواني ـ الجنسي ، وثيقة الترابط فيما بينها . فالرضات هي إما احداث تتعلق بجسم الطفل وإما ادراكات حسية ، وبوجه خاص ادراكات حسية

١٢ ــ الأمه : فقدان الذاكرة .

بصرية او سمعية ، وبالتالي هي إما احسدات معاشة وإمسسا انطباعات . والارتباط بين تلك النقاط الثلاث قام البرهان على وجوده نظريا بغضل العمل التحليلي . وهذا العمل التحليلي هو وحده الذي يفترض فيه أن يتيح لنا أن نتعرف الاحداث المنسية ونستميدها ، او بتعبير اكثر جراة ولكن اقل دقة وصحة ، أن نرجع الى الذاكرة أحداثا معينة . وبخلاف الاعتقاد الشائع ، تعلمناً النظرية ان الحياة الجنسية للكائنات البشرية (او مسسا سيناظرها في وقت لاحق) تعرف في زمن مبكر تفتحا ينتهي في حوالي السن الخامسة . ويعقب ذلك ما يسمى بمرحلة الكمون التي تمتد الَّى زمن البلوغ ، والتي يكف اثناءها تطور المشاعـــــر الجنسية بل ينكفيء على اعقابه متقهقرا . وهذه النظرية ، التي تؤيدها الدراسة التشريحية لنمو الاعضاء التناسلية الداخلية ، تحملنا على الاعتقاد بأن الانسان يتحدر من نوع حيواني يسدرك مرحلة النضج الجنسي في حوالي السنة الخامسة . كما انها تدفع بنا الى الاشتباه بأن التوقف المؤقت للحياة الجنسي وتطورها على مرحلتين مرتبطان وثيق الارتباط بتاريخ التطور البشرى ، اى به «الصيرورة البشرية» . ويبدو أن الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يعاني من ذلك الكمون ويعرف ذلك النشاط الجنسي المرجأ . ولم تجر اي دراسة من هذا القبيل حتى الان، الدراسة ستكون ثمينة للغاية بالنسبة الى نظريتنا ، وعلى كل ، الن كانت مرحلة الامه الطفولي تتوافق مع النمو المبكر للمشاعر الجنسية ، فان هذه الواقعة لا يمكن ان يقابلها علم النفس بلا اكتراث . فلعل هذا الوضع هو الذي يوفر الشروط الضروريـــة لظهور ضروب العصاب والامراض التي تبدو وكأنها امتيسساز

<sup>18 -</sup> رتبة من الثديبات تجمع بين البشرية والقردية . «المنرجم»

موقوف على بني الانسان ، والتي تظهر ، اذا ما نظرنا اليها من هذا المنظور ، وكانها مخلفات من عصور بدائية ، شأنها شــان بعض اجزاء جسمنا .

ما السمات والخصائص المشتركة بين جميسه الاعراض العصابية ؟ يخلق بنا هنا ان نلحظ نقطتين هامتين :

1 ــ ان للرضات نوعين من النتائج : نتائج موجبة ونتائسج سالبة . فالنتائج الموجبة عبارة عن محاولات لاعادة استثمار لاعادة الصفة الواقعية اليه وليث الحياة فيه من حديد . فاذا كان هذا الحادث عبارة عن رابطة عاطفية مبكرة ، عادت هسده الماطفة الرقيقة الى الحياة لتنصب هذه المرة على شخص آخر . ويطلق على جملة هذه الجهود اسم «تثبيت الرضة» ، او كذلك «آليات التكرار» . ومن المكن ان تندمج في أنا يفترض فيه أنه سوى ، فتضفى بصفتها ميولا دائمة طابقها الثابت على هذا الانا، بالرغم من أن الاساس الواقعي لهذه الميول وأصلها التاريخي قد طوتهما يد الانسان ، او بالاحرى ، بحكم ذلك لا بالرغـــم عنه . وهكذا فان الرجل الذي كان يكن "، في طفولته ، حبا مفرطا المه، ثم نسىي ذلك ، قد يفتش طوال حياته عن المراة التي سيكون في وسعه ان يوكل اليها امره ، والتي ستطعمه وترعاه ً. كذلك فانّ الفتاة ، التي غرر بها منذ نعومة أظفارها ، قد تنظم حياتهـــا الجنسية اللاحقة كلها على نحو تستثير معه دوما مثل ذلـــك الامتلاك عنوة . واذا درسنا مشكلة العصاب من هذا المنظار ، تتاح لنا المقدرة على معالجة مشكلة تكوين الطبع بوجه عام .

اما ردود الفعل السالبة فترمي الى هدف مختلف كـــل الاختلاف . فالرضات المنسية تغيب عن الذاكرة نهائيا ، فـلا يعود شيء يتكرر . ونحن نطلق عليها اسم «ردود الفعل الدفاعية» التي تجد ترجمتها في «تحاشيات» قد تتحول بدورها الى ضروب

من «الكف» و«الرهاب» (١٥) . وتساهم ردود الفعل السالبسة هذه كبير المساهمة ، بدورها ، في تكوين الطباع . وحاصل الكلام انها لا تعدو ان تكون هي الاخرى ، شأنها شأن ردود الفعل الموجبة ، تثبيتات للرضات ، وان تكن معكوسة الاتجاه . امسا اعراض العصاب بحصر معنى الكلمة فهي بمثابة تسويات تشارك فيها جميع الميول السلبية او الايجابية الناجمة عن الرضات . وهكذا تكون الغلبة تارة لهذا العامل وطورا لذاك . وردود الفعل المتناحرة هذه تتولد عنها صراعات لا يتمكن بوجه عام من يعاني منها من ان يجد حلا لها .

ب \_ ان جميع هذه الظاهرات ، بما فيها الاعراض العصابية وانكماشات الأنا والتعديلات الطارئة على الطبع ، لها صفة الالزام والقسر ، اي انها تستقل بنفسها على نحو لآفت للانتباه ، فيما اذا كانت شدّتها النفسية كبيرة ، وذلك تجاه سائر السيرورات النفسية المتكيفة مع العالم الخارجي والخاضعة لقوانين الفكسر المنطقى . ونظرا الى ان هذه الظاهرات لا تكون متأثرة البتة او على نحو كاف بالواقع الخارجي ، فانها لا تقيم وزنا للاشيساء الواقعية او للمعادلات النفسية للواقع الخارجي ، الامر الـذي يترتب عليه بكل يسر وسهولة قيام صراع حاد بين الظاهــرات المذكورة وبين الاشياء الواقعية . انها تشكل ، اذا صح التعبير ، دولة في الدولة ، حزبا منيعا حريزا غير اهل للعمل المسترك ، ولكنه يُفلح احيانًا في قهر الاحزاب الاخرى ، الاحزاب المسماة بالسوية ، وفي تطويعها . وحين يحدث ذلك ، يكون الواقـــــع النفسي الباطني قد توصل الى الهيمنة على الواقع الخارجي psychose قد بات مفتوحا. ويكون الطريق الى الذهان

. Phobie : رهاب

وحتى عندما لا تصل الامور الى هذا الحد المتطرف ، لا يسعنا بحال من الاحوال ان نتجاهل اهمية تلك الظاهرات ، فضروب الكف وعجز الناس الواقعين فريسة عصاب ما عن التكيف مع الحياة هما عامل بالغ الاهمية في المجتمع البشري ، وفسي مقدورنا ان نعد العصاب مظهرا مباشرا له «تثبيت» هؤلاء المرضى في زمن مبكر من ماضيهم ،

لندرس الان الكمون الذي يحظى بفائق اهتمامنا من وجهة نظر مقارنتنا التشبابهية . فالرضة الطغولية قد يعقبها مباشرة عصاب طفولي . ويتجلى هذا العصاب في جهود دفاعية متواكبة بأعراض . وقد يدوم مثل هذا العصاب حقبة طويلة من الزمن فيتسبب في تظاهرات لافتة للنظر ، او قد يلبث كامنا فلا يفطن اليه احد . والدفاع هو الذي ترجح كفته في هذه الاحوال ، ولكن مهما يحدث فآن الانا يتعرض لبعض التبدلات التي تبقى كما تبقى الندوب . ويندر ان يستمر عصاب طفوليي من دون ان يعترضه عصاب راشدي . ويغلب في اكثر الاحوال أن تعقب حالة سوية ، والكمون الفيزيولوجي هو الذي يسلهل بلا ريب هذا التطور او يتيح امكانيته . ولا يغدو العصاب ظاهرا للعيان كل الظهور الا في زمن لاحق بتأثير مفعول الرضة المرجأ . وهذا ما يحدث في زمن البلوغ او بعيده ، ففي الحالة الاولى تستأنف الحوافز الجنسية ، معززة بالنضج الجسماني ، الصراع الذي كانت قد منيت فيه بالهزيمة في آلبدء . وفي الحالة الثانية ، يظهر العصاب في وقت متأخر لان ردود أفعال الانا والتبدلات الطارئة عليه والناجمة عن إوالية mécanisme الدفـــاع تلحق الاذي والضرر بتحقيق المهام الجديدة التي تفرضها الحياة على الأنا ، الامر الذي يترتب عليه قيام نزاعات خطيرة بين عالم خارجي ُله متطلباته وبين انا يسمى الى حماية التنظيم الذي لاقى من المشقة ما لاقاه في صراعه الدفاعي ليوفر له أسبهاب الاستتباب. وفترة الهدنة هذه بين ردود الفعل الاولى على الرضة

وبين ظهور المرض ني وقت لاحق هي ظاهرة نموذجية . وفسيل وسعنا ان نعد المرض محاولة للشغاء ، مجهودا يبدل في سبيل تجميع عناصر الانا التي فصلت بينها وفر قتها الرضة ليجعل منها كلا واحدا قويا في مواجهة العالم الخارجي . بيد انه يندر ان تكلل هذه المحاولة بالنجاح اذا لم يهب العمل التحليلي للمساعدة والنجدة ، وحتى في هذه الحالة الاخيرة لا يكون النجاح مضمونا دوما. ففي كثير من الاحيان تنتهي العملية بتدمير الأنا او تجزئته او بانتصار يحرزه على هذا الانا العنصر المنفصل من زمن مبكر والواقع تحت هيمنة الرضة .

ولا بد ، لاقناع القارىء ، من ان نقدم له عرضا مفصلا لحياة العديدين من المصابين بالعصاب ، ولكن سعة هذا الموضيوع وصعوباته قمينة بأن تخرج هذا البحث عن غايته وبأن تحوله الى دراسة عن المعصوبين ، ناهيك عن ان مثل هذا العمل لن يحظى الا باهتمام عدد محدود من الناس ، من اولئك الذين نسذروا حياتهم لدراسة التحليل النفسي وممارسته ، وبما انني أتوجه هنا الى جمهور اوسع ، فليس لي من خيار الا ان أرجو القارىء ان يمحضني ثقته فيما يخص التوكيدات التي أصوغها ، وانني لاسلم عن طواعية بدوري بأن من حق القارىء الا يأخذ باستنتاجاتي الا بعد ان يتحقق من صحة نظرياتي ،

مهما يكن من امر ، فانني سأحاول هنا ان أعرض لحالسة تبرز فيها بجلاء جميع خصائص العصاب التي تحدثت عنها . ومن نافل القول أن حالة واحدة ليست اهلا لكي تقدم لنا جميع التوضيحات الضرورية . ولهذا يخلق بالقارىء ألا يشعر بخيبة الامل أذا ما بدأ له مضمونها بعيدا غاية البعد عن التشابه الذي نحد في أثره .

الحالة التي نتحدث عنها حالة صبي صغير كان يشاطسو والديه غرفتيهما ، كما يحدث غالبا في اوساط البورجوازيسة

الصغيرة ، وكانت تتاح له فرص عديدة ومنتظمة ، حتى قبل ان يمتلك المقدرة على الكلام ، ليلاحظ افعالهما الجنسية وليراها ، وليسمعها بوجه خاص . وكان الارق أبكر وأزعج أعراض العصاب اللَّذِي ابتلي به في وقت لاحق والذي برزت أعراضه منذ اول احتلام له . فقد كان مفرط الحساسية بالاصوات الليلية ، وكان يتعذر عليه ، حالما يفيق ، أن يخلد الى النوم من جديد . وكان هذا الارق علامة حقيقية على تسوية تعبر من جهة اولى عن دفاعه ضد الادراكات الحسية الليلية ، ومن الجهة الثانية عن مجهوده للبقاء في حالة يقظة قمينة بأن تحيي في نفسه انطباعاته القديمة. ونظرا الى ان تلك المساهدات قد ابقظت في الطفل قبيل الاوان رجولة عدوانية ، فقد شرع يلامس قضيبه ، وابدى تجاه والدته ، منتحلا شخصية والده ومحتلا مكانه ، ضروبا مسسن التقربات الجنسية . وسارت الامور على هذا المنسوال الى ان حظرت عليه والدته ذات يوم تلك الملامسات وهددته بأن تروى كل شيء لابيه الذي لن يحجم عن معاقبة الطفل بقطعه قضيبه على حد قول الام . وأثار هذا التهديد بالخصى ، لدى الصبى الصغير ، رد فعل عنيفا له طابع الصدمة الرضية . وهكذا أقلع عن نشاطه الجنسى وتبدل طبعه . فبدلا من ان يتشبه بوالده بات يخشاه ، ويقف منه موقفا سلبيا ، ولا يحجم في بعسف الاحيان عن استفزازه بما يصدر عنه من مشاكسات لا تطاق . والعقوبات الجسدية التي يسببها على هذا ألنحو لنفسه تتلبس دلالة جنسية ، فيتوسل بها ليتشبه بوالدته المكابـــدة من سوء المعاملة . ويوما بعد يوم يزداد تشبثه الخائـف بالأم ، فكأنه لا يستطيع ان يستفنى للحظة واحدة عن حبها الذي امسى يرى فيه حماية من خطر الخصى الذي مصدره والده . وهذا التعديل الطاريء على عقدة اوديب انسحب على امتداد مرحلة الكمون التي لم تتسم بأى اضطراب ظاهر للعيان . وغدا الطفل صبيا نموذجيا ينال رفيع العلامات في المدرسة .

لقد امكننا حتى الان ان نلاحظ مفعول الرضية المباشر والفوري ، وأن نؤكد واقعة الكفون .

ومع البلوغ طرأت التظاهرات العصابية ، وظهـــر الى حيز الوجود عرض ثان من اعراض العصاب ، وهو العنة (العجــز الجنسي) . فالفتى ما عاد يسعى الى لمس قضيبه الذي تجرد من كل حساسية ، وفقد الجرأة على التقرب جنسيا من اي امرأة . وبات نشاطه الجنسي كله مقتصرا على استمناء نفسي من خلال تخيلات سادية ـ مازوخية يمكن لنا بسهولة ان نستشف فيها نتائج مشاهداته المبكرة للجماع بين والديه . اما انطلاقة الرجولة العارمة التي تواكب البلوغ فلم تشعل فيه غير سعير الحقـــد الضاري على ابيه وشعور بالتمرد عليه . ولقد بلغ هذا الموقف السلبي المتطرف من والده مبلغا انساه مصلحته بالذات ، ففشل في الحياة ونشبت بينه وبين العالم الخارجي نزاعات . ولـــم يحالفه النجاح في مهنته لان والده هو الذي حمله على امتهانها. ولم تجمعه صلة ود بإنسان ، ولم يكن في يوم من الايام علـــى وفاق مع رؤسائه .

وعقب وفاة والده بادر الى الزواج في خاتمة المطاف ، ولكنه كان مرهقا بأعراض العصاب ، يئن تحت وطأة العجز ، فتجلى طبعه على حقيقته وأذاق كل من يعيش معه حنظل النحياة . كان بأمس الحاجة ، وهو الاناني العتيد والمستبد الفظ ، السبى ان يعدب الآخرين . وهكذا غدا نسخة طبق الاصل عن ابيه كمسا استقر في ذاكرته ، اي انه أحيا من جديد تشبهه بهذا الاب ، وهو التشبه الذي دفعته اليه في طفولته اسباب ذات طابع جنسي . ونحن نتعرف في هذا الشطر من العصاب عسسودة الكبوت الذي قلنا انه ينبغي ان يعد ، مع الآثار المباشرة للرضة وظاهرة الكمون ، من الاعراض الرئيسية لعصاب ما .

## التطبيق

رضة مبكرة ، دفاع ، كبون ، انفجار العصاب ، عسودة الكبوت الجزئية : هذا هو ، في رأينا ، منحى تطور العصاب ، واني ادعو القارىء الان الى ان يتقدم خطوة اخرى الى الامام ، فيسلم بأن في الامكان اجراء مقارنة بين تاريسخ النوع البشري وتاريخ الفرد . وقصدنا من ذلك ان النوع البشري عرضة ، هو الآخر ، الى سيرورات ذات مضامين عدوانية ب جنسيسة تترك بدورها آثارا دائمة بالرغم من ان معظمها قد نحي جانبا وأسدل عليه ستار النسيان ، بيد انها تعود الى فاعليتها في وقت لاحق ، بعد مرحلة كبون طويلة ، وتسبب ظاهرات تضارع في بنينها واتحاهها الاعراض العصابية .

اعتقد انني ازحت النقاب عن طبيعة تلك السيرورات ، واريد الان ان ابين ان نتائجها ، التي تشبه غاية الشبيب الاعراض العصابية ، هي الظاهرات الدينية . فبعد اكتشاف النشيبوء والارتقاء لا يسع احدا ان يماري في ان النوع البشري كان له ما قبل تاريخ . وبما ان ما قبل التاريخ هذا ما يزال مجهولا \_ او منسيا ، والامر سيان \_ فان قيمة استنتاجنا لا تزيد ، على وجه التقريب ، عن قيمة مسلئمة من المسلمات . واذا اخذنا بعين الاعتبار ان الرضات ، الفاعلة والمنسية ، ترتبط في كلتا الحالتين بحياة الاسرة البشرية ، لم نجد مناصا من ان نستقبل بترحاب هذه المعطية وكأنها هبة لطيفة وغير متوقعة لم تسمح لنا المناقشات السابقة بأن نتكهن بها .

لقد قلت بهذه الاطروحة منذ حوالي ربع قرن من الزمن ، في عام ١٩١٢ ، في كتابي الطوطم والتابو ، وسأقتصر هنا علم تكرار ما سبق لي ان قلته يومئذ ، ان محاجئتي تستند الى أيحاء

من ش. داروين وكذلك الى فوضية لآتكنسون : ففي الازمسة البدائية كان بنو الانسان يحيون في شكل عشائر صغيرة يحكم كل عشيرة منها ذكر ذو بأس وقوة . وليس في مستطاعنا تحديد ذلك الزمن بدقة ، ولا تفيدنا معارفنا الجيولوجية بشيء بخصوص هذا الموضوع . ولا ربب في أن اللغة كانت عصرئذ في بدايسة تكوينها . واحدى النقاط الاساسية في محاجتنا هي أن المصير الله سنعيد رسم معالمه كان مصسير البشر البدائيين كافة ، وبالتالي مصير اجدادنا وأسلافنا ايضا .

يبدو هذا التاريخ ، بالطريقة التي نسرده بها ، في منتهسى التكثيف ، فكأن ما أقتضى سنوات وسنوات لكي يحدث ويتم ، وكأن ما تكرر بلا القطاع ، لم يحدث في الواقع الا مرة واحدة يتيمة . فقد كان الذكر ذو ألبأس والقوّة ، سيد العشيرة قاطبة ووالدها ، يحوز حسبما يحلو له ، وبفظاظة وشراسة ، سلطانا لا يحده حد . وكانت الاناثي كافة رهن امره : نساء عشير تيه وبناتها ، وكذلك النساء والبنات المسبيات من العشائر الاخرى . وكان قدر الابناء قاسيا: فقد كانوا ينقتلون او يخصبون او يطردون اذا ما اثاروا ذات يوم غيرة الاب ، وكانوا يجدون انفسهم مكرهين على العيش في جماعات صفيرة ، ولا يعرفون من سبيل الى اقتناء النساء وحيازتهن غير سبيل الخطف والسبى . وكان بحدث أن يتوصل بعضهم ألى أن يخلق لنفسه مركزا يضاهسي مركز الاب في العشيرة البدائية . اما الابناء الاصغر سنا فقدّ كانوا يتمتعون ، بالطبع ، بوضع ممتاز ، اذ كان حب والدتهم وسن والدهم يوفران لَّهم الرعاية والحماية . ومن هنا كان حظهم في أن يخلفوا الاب أكبر وأيسر . وفي مستطاعنا ، على ما ببدو، ان نجد في عدد كبير من الخرافات والاساطير آثارا وبقايا مسن طرد الابن البكر وإيثار الابن الاصغر .

اعقبت هذه المرحلة من التنظيم «الاجتماعي» مرحلة اخرى تعاضد فيها ، في أرجح الظن ، الاشقاء المطرودون والمتجمعون

في جماعات صغيرة ، على قهر والدهم ، وعلى افتراسه ـ كما جرت العادة في تلك الازمنة . ولا داعي لان تقشعر أبداننيا اشمئزازا من هذه النزعة الى أكل لحم البشر ، فقد استمرت هذه النزعة الى ازمنة متأخرة فعلا . اما النقطة الجوهرية فهي اننا ننسب الى اولئك الرجال البدائيين مشاعر وانفعالات تضارع تلك التي اتاحت لنا الابحاث التحليلية النفسية ان نكتشفها لدى البدائيين المعاصرين لنا ولدى اولادنا ، لنخلص من ذلك الى القول بأنهم كانوا يجلون أباهم ويتخذونه قدوة وهذا في الوقت نفسه الذي كانوا يخشونه فيه ويكرهونه . وبالفعل ، كان كل واحد منهم يتمنى لو يحتل مكانه . وعليه ، ينبغي ان نعد أكل لحسم البشر محاولة للتشبه بالاب من خسلال التمثل الجسسدي لقطعة منه .

وكل شيء يحملنا على الاعتقاد بأن الاخوة اختصموا فيما بينهم على خلافة الاب ، بعد قتله ، لحقبة مديدة من الزمن ، لحرص كل واحد منهم على ان يستأثر وحده بالميراث كله . وكان لا بد ان يأتي زمن يفهمون فيه خطر تلك الصراعات وعدم جدواها. وقادتهم ذكرى التحرر الذي حققوه سوية ، والروابط العاطفية التي عقدوها فيما بينهم خلال فترة نفيهم ، قادتهم الى نوع من التغاهم ، الى نوع من عقد اجتماعي . ونجم عن ذلك شكل اول من التنظيم الاجتماعي يقوم على نكران الغرائز ، وعلى القبول من التنظيم الاجتماعي يقوم على نكران الغرائز ، وعلى القبول عن عدم جواز انتهاكها وعن طابعها الحرمي ؛ وزبدة القول ، نجم عن ذلك ابتداء الاخلاق والحقوق . وقد تخلى كل امسرىء عن عن ذلك ابتداء الاخلاق والحقوق . وقد تخلى كل امسرىء عن الحلم في ان يحتل مكان والده او ان يمتلك امه او اخته . وهكذا جرى تحظير حب المحارم (١٢) وسن قانون الزواج الخارجي (١٧).

Inceste . \_ 17

Exogamie . \_ 1v

وانتقل قسم لا باس به من السلطة المطلقة ، غب موت الاب ، الى النساء ، وبذلك قام نظام الامومة . وطوال هذه المرحلة التي يمكن ان نسمها بمرحلة «عشيرة الاخوة» لثبت ذكرى الآب ثابت. راسخة ، ووقع الاختيار على حيوان مفعم قوة ، كان هو الآخسر على الارجع مهاب الجانب في سالف الازمان ، ليقوم مقام الاب وليكون عنه بديلا . ولا مرية في ان مثل هذا الاختيار قمين بأن شير دهشتنا ، بيد أن الهوة التي اختلقها الانسان في زمن لاحق بينه وبين الحيوان لم يكن لها من وجود في نظر الانسان البدائي، وليس لها من وجود حتى في ايامنا هذه في نظر اطفالنا الذين لا تعليل لرهابهم من الحيواناتُ ، كما أتيح لناً أن نَلاحـــظ-، الَّا خوفهم من والدهم . وقد حافظت العلاقات مع الحيوان الطوطمي على ازدواجية العواطف التي كان يوحي بها الاب . فقد كــان الطوطم بعد ، من جهة اولى ، سلفا متجسدا ، روحا حاميــة للعشيرة ومن الواجب ان تقدم لها ، بصفتها هذه ، ضروب المراعاة والإجلال ، وصار يحتفل ، من الجهة الثانية ، بعيد يلاقى فيه الحيوان الطوطمي مصيرا مشابها لذاك الذي لاقاه الآب. فقد كان جميع اعضاء العشيرة ينفذون فيه حكم الموت مجتمعين ثسم بأكلونه (الوليمة الطوطمية على حد تعبير روبرتسون سميث) . وكان هذا العيد الكبير في الحقيقة عيدا يحيى ذكرى انتصار حلف الابناء على والدهم .

ولكن ابن موضع الدين اذن بين جميع هذه الوقائع ؟ الحق ان الطوطمية بتوقيرها بديل الاب ، وبازدواجية دلالتها كملت تشهد على ذلك الوليمة الطوطمية ، وباقامتها أعيادا تذكارية ، وبفرضها محرمات يكون الموت عاقبة من لا يتقيد بها ، اقول : الحق ان الطوطمية هذه يمكن ان تعد فعلا صيفة اولى للدين في تاريخ البشرية ، وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي تجمع ، من البداية ، بين القواعد الاجتماعية والفرائض الاخلاقية . ولا يسعنا هنا ان نقدم اكثر من نبذة في منتهى الاقتضاب عن التطور اللاحق

للدين . ولا ربب ني ان هذا التطور تم بالتوازي مسم تقدم الحضارة ومع التغيرات التي طرات على بنية الجماعات البشرية. لقد تطورت الطوطمية وتقدمت باتجاه انسنة (١٨) الكائسين المعبود . فقد حلت محل الحيوان آلهة انسانية لا يخفى علينا اصلها الطوطمي . وحافظ الإله على شكله الحيواني ، او علــــى الاقل على رأس حيواني ، في بعض الحالات ، وصار الطوطـــم رفيقا ملازما للاله لا يقبل عنه فكاكا في حالات اخرى ، وفسى حالات ثالثة اخيرا تصور لنا الاسطورة الإله وهو يقتل الحيوان الذي لم يكن الا سلفا له ، وفي مرحلة يصعب تحديدها مسن هذا التطور ، ظهرت الآلهة الامومية الكبرى التي سبقت فسي الظهور ، على الاغلب ، الآلهة المذكرة ، والتي استمرت قائمة الى جانب هذه الاخيرة حقبة مديدة من الزمن . وفي اثناء ذلك 6 حدث انقلاب اجتماعي هائل : فقد دبت الحياة من جديد فسى نظام الابوة ، واطاح بنظام الامومة . والحق ان الآباء الجدد مــّا كانوا اقوياء بمثل قوة الآب البدائي . فقد كان تعدادهم كبيرا ، وكانوا يعيشون في جماعات أوسع وأكبر من العشيرة البدائية. وكان لزاما عليهم آن يتفاهموا فيما بينهم وأن يضعموا الاسس لبعض القواعد الاجتماعية التقييدية . ومن المحتمل أن تكون الآلهة الامومية قد ظهرت يوم وضع حد لنظام الامومة ، وذلك تعويضا على الامهات المخلوعات ، وقد صنورت الآلهة المذكرة في البداية في صورة ابناء بجانب امهاتهم القويات ، ولم تتلبس هده الآلهة الوَّجِهِ الابوي الا في زمن لاحقُّ . والحق ان الآلهة المُذكرة تعكس شروط المرحَّلة الابوِّية : فقد كانت كثيرة التعداد ، ملزمة بتقاسم السلطة فيما بينها ، بل منصاعة في بمض الاحيان لإله أعظم قوةً

Humanisation . \_ 1A

منها . وبدلك لا تعود بيننا وبين الموضوع الذي يشغلنا هنا سوى خطوة تالية واحدة : العودة الى إله اب ، واحد ، أوحد ، كلي القدرة .

لا مندوحة لنا من التسليم بأن هذه اللمحة التاريخية مليئة بالثغرات ، تحفها الريب والشكوك في اكثر من ناحية ، ومع ذلك لا يسلع احدا أن ينعت طريقتنا في فهم التاريخ البدائي وتصوره بانها تشط في الخيال الا اذا استهان عظيم الاستهانة بفني المادة التي نستند آليها وبقوتها على الاقناع ، وبالفعل ، لقد قسام البرهان تاريخيا على صحة عدد كبير من وقائع الماضي التسمي جمعناها هنا في كل واحد ، ومن قبيل ذلك الطوطمية وجماعات الذكور . كما أن بعض الوقائع الاخرى وجدت وقائع مطابقة لها مطابقة شبه حرفية ، فقد ابدى اكثر من مؤلف دهشته مسسى التشابه القائم بين طقس تناول القربان المقدس لدى المسيحيين ـ وبه يتمثل المؤمن رمزيا جسد إلهه ودمه ـ وبين الوليمــة الطوطمية التي لها دلالة مماثلة . كذلك تشتمل الخرافـــات والحكايات الشعبية على عدد لا حصر له من بقايا العصر البدائي المنسى ومخلفاته . وعلاوة على ذلك ، اتاحت الدراسة التحليلية لحياة الاطفال النفسية امكانية جنى حصيد وأفر وغير متوقع من الوثائق القمينة بردم الثفرات في معرفتنا بالازمنة البدائية . وحتى نسلط المزيد من الاضواء على اهمية العلاقــــات بين الاب والابن ، حسبنا أن نستشهد برهاب الحيوانات ، وبخوف الابن الباعث على الدهشة من أن يأكله والده ، وبرهبته العظيمة من ان يقع ضحية للخصى . والحق اننا لم نبتكر شيئًا من بنسات خيالنا في اعادة بنائناً للماضي ، ولم نفرض فرضا لا يرتكز الى اسس متينة ،

لنفترض على كل حال ان هذه اللمحة التاريخية معقولية وقابلة للتصديق ، ولسوف نتبين في هذه الحال ان المذاهب الدينية والطقوس تنطوي على نوعين من العناصر: من جهة اولى

بخلق بنا هنا أن نلفت النظر إلى أن كل عنصر منبثق مسسن الماضي بفرض نفسه بقوة فائقة ، ويمارس على الجموع تأثمرا هائلا ، ويصبح بلا منازع وعلى نحو لا يقاوم موضوع ايمان ، ایمان لا یستطیع حیاله ای اعتراض منطقی شیئا ، علی طریقة Credo Quia Absurdum ، وهذه السمة الفرسة لا يمكن فهمها الا بالمقارنة مع هذيانات الذهان . ونحن نعلم منذ أمد بعيد ان كل فكرة هاذية تنطوي على شيء من حقيقة منسية طرا عليها بدورها بعض تحريفات ، فباتت عرضـــة لسوء الفهم . والمريض يحسب فكرته الهاذية حقيقة ، وتقينيه الهوسي ، المُرَضى ، يتخطى نطاق تلك النواة من الحقيقة ليحتضن ايضا الإخطاء التي تغلف هذه النواة . واننا لنلفي نواة الحقيقة هذه ، التي نسميها بالحقيقة التاريخية ، فسمى عقائد شتى الاديان . والاديان في الواقع - لنقر بذلك - طابع الاعراض العصابية ، ولكنها تنحو من لعنة العزلة الفردية باعتبارها ظاهرات جماعية . ان ما من جزء من اجزاء التاريخ الديني يبدو لنا جليا بيكا مئل قيام الديانة التوحيدية لدى اليهود واستمرارها فسسى المسيحية ، لكن يتقدم على ذلك في الجلاء والوضوح التطـــور

١٩ سالمبير لاتيني ينسب خطأ إلى القديس اوغسطينوس ، وترجمتسسه الحرفية «انني أؤمن بذلك لانه غير معقول» الويقصد به أن الإيمان لا يحتاج الى فهم .
 الى فهم .

\_ وهو تطور مفهوم تماما بالنسبة الينا ولا يغمض علينا فيسه شيء \_ من الطوطم الحيواني الى الإله الانساني المشـــل او المشخص دوما مع رفيقه (الحيواني) . (ان لكل واحد من واضعى الإناحيل الاربعة حيوانه المفضل) . ولو ارتضينا بأن نسلم ، ولو للحظة واحدة ، بأن القوة العالمية لامبراطورية الفراعنة هي العلة الكامنة وراء ظهور الفكرة التوحيدية ، لاتضح لنا أن هذه ألفكرة، التي اجتثت من تربتها ونقلت الى شعب آخر ، قد تم تبينها من قبل هذا الشعب عينه بعد فترة كمون طويلة ، فصانها وحافظ عليها وكانها اثمن ما يملك اطلاقا ، في حين انها اتاحت له بالمقابل ان يبقى ويستمر على قيد الحياة اذ افعمته كبريسساء واعتزازا لاعتقاده بأنه شعب مختار . انها ديانة الاب البدائي التي يناط بها الامل بمكافأة ، بتمييز وإيثار ، واخيرًا بسيطرة على العالم . وهذه الامنية الوهمية الاخيرة ما تزال موجودة ، بعد حقبة طويلة من تخلى اليهود عنها ، لدى اعدائهم الذين يصرون بعناد علسى الاعتقاد بمؤامرة «حكماء صهيون» . ولسوف نرى في فصل تال كيف أن خصائص التوحيد الآتي من مصر قد تركت أثرها ، ولا بد ، في الشعب اليهودي ، ووسمت بميسمها الى الابد طباعه اذ حثته على اطراح السحر والتصوف جانبا ، وعلى التقدم صعدا في مراقى الروحآنية والتسامي . ولسوف نبين كيف توصل هذا الشعب ، السعيد باعتقاده بأن الحقيقة هي في حوزته ، الواعي ملء الوعي سعادته من حيث انه شعب مختار ، اقول : سوف نبين كيف توصل هذا الشعب الى اعلاء شأن القيم الفكرية والاخلاقية عظيم الاعلاء ، وكيف ان هذه الميول جميعا قد تعززت لديه بحكم مصير تعيس وواقع مخيب للآمال . اما في الوقت الراهن فاننا سنتناول تطوره التاريخي من زاوية اخرى .

ان اعادة الحقوق التاريخية الى الاب البدائي كانت بمثابسة تقدم مرموق ، ولكنها لم تكن خاتمة الشوط . فقد كانت سائر السام الماساة ما قبل التاريخية تنزع ، هي الاخرى ، الى ان

تزيع النقاب عن نفسها لتحظى بالاعتراف بها . كيف تمكنت هذه السيرورة من الانطلاق وشق طريقها ؟ هذا ما تعسر الاجابة عليه. ويبدو أن شعورا متعاظما بالذنب قد استوليين على الشعب اليهودي ، وربما ايضا على العالم المتمدين بأسره في ذلك العصر، وهو شعور جعل هذا الشعب يتكهن ويحدس بعودة ما كان قلد كبت . ولقد سارت الامور على هذا المنوال الى ان قام فرد من افراد هذا الشعب ، عقب انحيازه الى جانب محرض سياسى -دىنى (٢٠) ، بتأسيس دبانة جديدة ، هي الديانة المسيحية التي استقلت عن الديانة اليهودية . فقد بادر بولس الطرسوسي، وهو روماني يهودي ، الى ارجاع ذلك الشعور بالذنب ، بحق وعدل ، الى منبعه ما قبل التاريخي ، مطلقا عليه اسم الخطيئة الاصلية: تلك الحريمة التي اقترفت بحق الذات الإلهية والتي لا سبيل الى التكفير عنها الا بالموت والموت وحده . ومع الخطيئة الاصلية دخل الموت الى العالم (٢١) . والواقع أن تلك الجريمة التي تستتبع الموت هي جريمة قتل الاب البدائي الذي جرى تأليهه فيما بعد. بيد أن جريمة القتل لم يأت لها ذكر ، وأنما جاء فقط ذكـــر استيهام (٢٢) التكفير عنها ، ولهذا جرى الترحيب بهذا الاستيهام باعتباره رسالة خلاص (الانجيل) . فابن الله ، البرىء من كــل خطيئة ، ضحى بنفسه واخذ على عاتقه وزر الجميع وذنبهم . ولقد كان من المفروض فيه فعلا أن يكون أبناً؛ لأن ضحية الجريمة

٢٠ بديهي أن قرويد يقصد بهذا المحرض السياسي - الديني المسيحة
 «المترجم»

٢١ ــ المفروض ، من وجهة نظر المسيحية ، ان آدم وحواء كانا خالدين في الجنة الى ان ارتكبا الخطيئة فصارا من الفانين ، وهي الخطيئة التي يتحمل وزرها ابناؤهما وأبناء ابنائهما من بعدهما .

<sup>.</sup> Fantasme : ۲۲ \_ ۲۲

كان ابا . وأرجع الظن ان بعض مأثورات الاسرار الشرقيسة والاغريقية كان لها تأثيرها في صياغة استيهام الخلاص . ولكن اليد الطولى في الموضوع كانت ، على ما يبدو ، لبولس السلي كان ، بكل ما في الكلمة من معنى ، انسانا ورعسا . فقد كانت عقابيل الماضي المبهمة الدامسة تنتظر ، في نفسه ، الساعة التي تبزغ فيها في مناطق الوعي .

ولئن يكن بريء من كل جرم هو الذي ضحى بنفسه ، فهذا لا يعدو أن يكون ، بالبداهة ، تشبونها مغرضًا نصعب كل الصعوبة تصوره وفهمه من وجهة نظر المنطق . وبالفعل ، كيف سبعنا ان نتصور آن يتحمل برىء وزر جريمة فيقبل صاغرا بأن تنزل به المنافاة المنطق . فقد كان المفروض أن يكون «الفادي» المذنب الرئيسي ، زعيم عشيرة الاخوة ، ذاك السلمي قهر الآب وتغلب الزعيم ؟ هذا في رأيي سؤال ينبغي أن يترك بلا جواب . والحادثة على كل حال ممكنة كل الامكان ، ولكن لنأخذ في حسابنا أن كل واحد من الاخوة المتآمرين كان يعلل نفسه ، بكل تأكيد ، بالامل في أن يكون المستفيد الوحيد من الجرم ، وفي أن يخلق لنفسه وضعا فريدا قمينا بأن يسد مسد التماهي مع الاب . وبالفعل ، كان من الواجب التخلى عن هذا التماهي وتلويبه في الجماعة. واذا لم يكن ذلك الزعيم قد وجد ، فان المسيح يكون في هــذه الحال وريث استيهام رغبة غير مشبعة . اما اذا كان ذلك الزعيم قد رأى النور وعاش حقا ، فالمسيح في هذه الحال خلفه وتجسده المتحدد . ولكن سواء اكانت السالة مسألة استيهام ام مسألة عودة واقع منسى ، فليس لذلك من اهمية تذكر ، على اعتبار ان ما نتعرفه هنا هو اصل مفهوم البطل ، البطل الذي يتمرد دوما وأبدا على والده وينتهي به الامر ، بصورة من الصور ، الى

قتله (٢٢) . كما اننا نتعرف هنا المنبع الحقيق ل «الذنب الماساوي» الدي يختلج في اعماق البطل ني الدراما ، وهو الذنب الذي يعسر توضيحه وتعليله بصورة اخرى . فمن المحتمل جدا ان يكون البطل والجوقة في المآسي المسرحية القديمة ممثلين للابطال المتمردين انفسهم ولمؤامرة الاخوة عينها ، وليس من عديم الاهمية ان نلاحظ ان الحياة دبت في اوصال المسرح من جديد في القرون الوسطى مع قصة آلام المسيح .

لقد سبق لنا ان قلنا ان الاحتفال المسيحي الطقسي بتناول القربان المقدس الذي يتمثل المؤمن عن طريقه جسد الفادي ودمه ما هو الا تكرار للوليمة الطوطمية القديمة ، ولكن بعد فقدانها كل طابع عدواني وإحاطتها ، على العكس ، بالحنان والتقوى . على ان الازدواجية السائدة في العلاقات بين الاب والابن تنم عن نفسها وتتجلى بوضوح في النتيجة النهائية للاصلاح الدينيي الذي كان الهدف منه الوصول الى مصالحة مع الاب ، فما نجم عنه الا خلع الاب وإقالته ، فلقد كانت اليهودية ديانية الاب ، فما نجم فغدت المسيحية ديانة الابن ، وانحطت مكانة الإلىسة القديم ، الاله \_ الاب الى المرتبة الثانية ، وأخذ المسيح ، ابنه ، مكانه ، تماما كما اراد ان يفعل ذلك ، في دائل الازمنة ، كل واحد من الابناء المتمردين ، اما بولس ، متابع اليهودية ومتممها ، فقد كان ايضا مهدمها ومقوضها ، ولئن حالفه النجاح ، فهذا يرجع اولا ، وبالتأكيد ، الى انه توصل ، بفضل فكرة الفداء ، الى ابعاد شبح الاثم الانساني وطرده ، ويرجع ثانيا الى انه تخلى عن الفكرة الائساني عاله الفكرة عنه النها النه تخلى عن الفكرة

٢٣ ـ يلفت ارنست جونز، انتباهي الى الواقعة التالية وهي ان الاله ميترا الذي يقتل النور ربما كان يمثل ذلك الزميم ، اي ذلك الذي يتباهى بصنيعه. ومعروف ان عبادة ميترا صارعت ، لحقبة طويلة من الزمن ، المسيحية الوليدة على انتزاع راية النصر النهائي .

القائلة بأن الشعب اليهودي هو «الشعب المختار» والى انه تخلى ايضا عن العلامة الظاهرة الخارجية على هذا الاختيار والاصطفاء: نقصد بها الختان . بذلك امكن للديانة الجديدة ان تفدو ديائة عامة كونية ، وأن تتوجه الى بني الانسان قاطبة . وحتى اذا افترضنا انحافز بولس كانحس الانتقام الشخصي \_ اذ اصطلام مذهبه الجديد بمعارضة الاوساط اليهودية \_ فان هذا الافتراض لا يغير شيئا من حقيقة ان احدى سمات ديانة آتون القديمة (سمة الشمولية والكونية) قد جرى توطيدها من جديد. فلقد عاد الدين عاما كونيا مثلما كان قبل ان ينتقل الى مشايعيـــه الجدد: اليهود .

لقد مثلت العفيدة الجديدة ، من بعض وجهات النظر ، تراجعا وتقهقرا بالنسبة الى العقيدة اليهودية القديمة ، مثلما هي الحال في كل مرة تقتحم فيها موجة جديدة من البشر بلدا من البلدان او تلقى بين ظهرانيه قبولا وأن يكن سكانه اعظم تمدينا وتحضرا من الوافدين الجدد . وبالفعل ، لم تكن المسيحية قلامنت الدرجة التي بلغتها اليهودية من الروحانية ، ولم تكن قلاحافظت على نقاء مذهب التوحيد . فقد اعادت المسيحية الاعتبار، بعد أن اقتبست عن الشعوب المجاورة العديد من الطقوسوس الرمزية ، إلى الإلهة الانثى الكبرى ، والحقت بها أيضا العديد من آلهة الشرك ، وأن تكن في الوقت نفسه قد البست هاد ملاكلة ثيابا تنكرية لم تفلح في اخفاء هويتها ، وأن تكن أيضا قد حطت مقامها إلى مرتبة ثانوية . والاهم من هذا أنها قصرت عن حطت مقامها الى مرتبة ثانوية . والاهم من هذا أنها قصرت عن الستبعاد عناصر الخرافة والسحر والتصوف التي وقفت عقبة استبعاد عناصر الخرافة والسحر والتصوف التي وقفت عقبة المستبعاد عام ، مدى الفي عام .

لقد كان انتصار المسيحية ظفرا جديدا لكهنة آمون على إله اختاتون ، وهذا بعد فاصل زمني يناهز الفا وخمسمئة عام ،

وعلى نطاق اوسع وارحب بما لا يقاس ، على ان المسيحية كانت مع ذلك خطوة متقدمة في تاريخ الديانات، وعلى الاقل فيما يتعلق بعودة المكبوت ، ومنذ ذلك الحين لم تعد اليهودية أكثر مسن مستحاثة أن جاز التعبير.

ومن المثير للاهتمام أن نعرف كيف مارست الفكرة التوحيدية على الشعب اليهودي على وجه التحديد ذلك التأثير العظيم، ولماذا لبث هذا الشعب على وفائه لها بعناد عظيم هو الآخر . يخيل الى ان في المستطاع الاجابة على هذا السؤال . فلئن كان القدر قدّ حث الشعب اليهودي على أن يجدد الجريمة البدائية باقترافها هذه المرة بحق موسى، ذلك البديل السامى المقامعن الاب، فان قتل الاب قد اتاح له أن يفهم هذا الصنيع الباهر . فقد حل «العمل» او «الفعل» محل الذكرى ، كما يحدث في غالب الاحيان اثناء تحليل المعصوبين . وكان رد فعل اليهود على مذهب موسى ، الذي يحثهم على التذاكر ، ان نفوا وانكروا فعلتهم ، واكتفــوا بالاعتراف، لا اكثر، بالاب السامي المقام. وبذلك سدوا على انفسهم طريق الوصول الى النقطة التي سيستأنف منها بولس ، فيما بعد ، القصة البدائية ويكملها . وليس من قبيل المصادفة المحض ان يغدو تنفيذ حكم الموت برجل عظيم نقطة انطلاق لديانة جديدة، هي تلك التي اسسها بولس . وفي حينه كان عدد ضئيل فقط من التلاميذ في بلاد اليهودية يؤمنون بأن ذاك الذي عندب ونكل به هو ابن الله َ، المسيح المنتظر . وبعد مرور فترة من الزمـــن غدت قصة طفولة موسى في جزء منها عين قصة يسوع الذي لا تزيد معلوماتنا عنه ، والحق يقال ، عن معلوماتنا عن موسيسى نفسه . فنحن نجهل هل كان فعلا هو ذلك الرجل العظيم الذي تصفه الاناجيل ، او هل تعود شهرته فقط الى موته والـــــى الظروف التي احاطت بموته هذا. اما بولس ، الذي صار رسوله، فلم يعرفه قط معرفة شخصية .

أن مقتل موسى على يد شعبه \_ وهي الجريمة التي امكسن

لسيلن أن يجد آثارها في المأثور والتي سلم غوتسه الفتي (٢٤) بواقعيتها من دون أن يكون بين يديه ، وهذا موضع الفرابة ، ای دلیل او برهان \_ نقول ان مقتل موسی علی ید شعبه حجر من أحجار الزاوية في استدلالنا ، وهو بمثابــة رباط هام بين الحادث المنسى الذي وقع في العصر البدائي وبين عودته السمى الظهور في زمن لاحق في شكل الاديان التوحيدية (٢٥) . وطبقا لغرضية لها جاذبيتها واغراؤها ، فان الندم على قتل موسى هو الذي ولد استيهام التوق الى مسيح منتظر يرجيع الى الارض ليحمل لشعبه الخلاص وليحقق له السيطرة التي وعد بها على العالم . واذا كان موسى هو حقا وفعلا ذلك المسيح المنتظر ، فان يسوع يصبح في هذه الحال بديله وخلفه . ولهذا امكن لبولس، بحق ، ان يهتف مخاطبا الشعب : «انظروا ، هوذا المسيح المنتظر قد جاء حقا و فعلا . أفلم يقتل على مرأى منكم ؟» . وبدلسك يضفى على بعث المسيح شيء من الحقيقة التاريخية ، لان المسيح كان حقا موسى المبعوث ، وكان يختفي وراءه الاب الاول لمعشيرة البدائية ، ولكن بعد أن تغيرت معالمه وقسماته ، واحتل بوصفه ابنا مكان ابيه .

اما الشعب اليهودي التعيس ، الذي ركب راسه بعنساده المعروف عنه وأصر على انكار جريمة قتله اباه ، فقد لقي صارم العقاب على مر العصور . فقد كان دوما عرضة لهده الملامة : «لقد قلتم إلهنا !» . واذا اخذنا كل شيء بعين الاعتبار ، فان هذا الاتهام ثابت حين يجرى تأويله من خلال علاقته بتاريسيخ

٢٤ - «اسرائيل في المسجراء» المجلد ٧ من طبعة فايماد ، ص ١٧٠ .
 ٢٥ - أنظر في هذا الموضوع كتابات فرايود ، «الفنن الذهبي» ، المجلد ٣ : «الأله المحتضر» .

الديانات . وإليكم في هذه الحال معناه الدقيق : «انكم تأبون الاقرار بقتلكم الله (بعيم الله ، الاب البدائي وتجسداته المتكورة التالية)» . بيد انه يخلق بنا ان نضيف ما يلي : «لقد فعلنا ٤ والحق يقال ، الشيء عينه ، ولكننا أقردنا به ، وبذلك كتب لنا الفداء» . أما التهم التي لا تني اللانسامية توجهها إلى أحف اد اليهود ، فليست بثابتة كلها بالدرجة ذاتها . ولا مرية فسى ان ظاهرة ثابتة مستمرة ، لها ما لها من الحدة والاتساع ، كظاهرة الكراهية الشعبية لليهود (٢٦) ، تنطوي بالضرورة علَى اكثر من علة واحدة . وليس من العسير ان نتكهن بأن الدوافع اليهسا عديدة ، بعضها يعلل نفسه بنفسه ومستنب ط من الواقع ، وبعضها الآخر ، وهو الاعمق ، يمتح من منابع خفية ينبغي أن نرى فيها الاسباب الاساسية للاسامية . ويجب أن ندرج في الزمرة الاولى امكر تلك المآخذ وأعظمها نفاقا ، أعني ما يؤخذ عليهم من انهم يظلون في كل مكان اجانب غرباء . هذا مع العلم بأن اليهود يُؤلفُون ، في العديد من المناطق التي تعيث فيها اللاسامية فسادا وتدرك فيها اليوم أوج ضراوتها ، عنصرا من أقدم عناصر السكان، وقد استقروا فيها قبل استقرار سكانها الحاليين بحقب مديدة. ذلكم هو ، على سبيل المثال ، شأن مدينة كولن (٢٧) التي قسدم الميها اليهود مع الرومان وقبل غزو الجرمانيين . وثمة دوافسع اخرى للحقد والكراهية اقوى وأعتى ايضًا ، ومن ذلك أن اليهود يتجمعون بوجه عام في شكل اقليات ببن ظهراني الشعسوب الاخرى . وبالفعل ، أن الشعور بتضامن متين بين الجماهير لا يمكن أن يقوم الا أذا توفر لديها شيء من العداء والبغضاء تجاه

٢٦ ـ لا ننس ان فرويد كتب هذا الفصل في عام ١٩٣٨ ، في أوج صعود النازية واللاسامية .

۲۷ \_ كولن (كولونيا) : من مدن المانيا الكبيرة ، أسسمها الرومان ، «المترجم»

اقلية من الاقليات الاجنبية، ناهيك عن ان الضعف المددى للاقلية هو خير حافز على اضطهادها . على ان لليهود سمتين أخريين لا تفتفران بحال من الاحوال: فهم يختلفون اولا ، من بعض وجهات النظر ، عن «مضيفيهم» ، ولكن من دون ان يكون هذا الاختلاف جوهريا، اذ ليسوا ، بخلاف ما يزعم اعداؤهم ، آسيويين من عرق اجنبي ، وانما الاختلاف مقتصر على بعض الطباع والامزجة التي ورثوها عن ثقافة شعوب حوض البحر الابيض المتوسط . على انهم قد يختلفون اخيانا عن الشعوب الاخرى ، ولاسيما شعوب الشمال ، على نحو غير قابل للتحديد . والفريب فــــى الامر ان التعصب العنصرى يتجلى تجاه الفروق الصغيرة بقوة اكبر مما تجاه الفروق الاساسية . والسمة الثانية لليهود لهسسا اهمية اعظم ايضا: فهم يتحدون كل اضطهاد ايا كان . فأقسى أشكال القمع والاضطهاد لم تفلح قط في ابادتهم واستئصال شأفتهم . بل على النقيض من ذلك ، اذ نراهم يتوصلون السمي فرض انفسهم في المهن كافة ويرفدون الحضارة ، حيثما امكن لهم أن تتغلفلوا ، بشمين العطاء .

ان جذور كراهية اليهود والحقد عليهم تعود الى ازمنية سحيقة . وانما من لا شعور الجموع يتفجر بغضهم ومقتهم . وانني لا اجهل ان الدوافع الى هذه الكراهية ستبدو ، للوهلة الاولى ، غير قابلة للتصديق . على انني لا أحجم عن القول بأن الغيرة التي يشيرها شعب كان يزعم انه حبيب الله الاب وانه اول شعب ظهر الى حيز الوجود لم تنطفىء الى يومنا هذا ، فكسأن الشعوب الاخرى صدقت بنفسها تلك المزاعم . ثم ان عسادة الختان ، من بين سائر عادات اليهود ، تتسرك انطباعا مزعجا ، الختان ، من بين سائر عادات اليهود ، تتسرك انطباعا مزعجا ، مستكرها ، مقلقا ، وهذا بلا ريب لانها تعيد الى الاذهان الوعيد بالخصي الذي يبعث الرعب في النفوس ، فتحيي بذلك جزءا من الماضي البدائي المنسي عن طيبة خاطر . ولا ننسين ان ندرج في

هذه اللائحة أحدث علل اللاسامية ومسبباتها ، فنتذكر أن جميع الشعوب التي تنهج اليوم نهج اللاسامية لم تعتنق المسيحية الا في عصر متأخر نسبيا ، وفي كثير من الاحيان لانها اكرهت على ذلُّكُ اكراها تحت الوعيد بالموت . وفي مستطاعنا القول انهــــا جميعها كانت «سيئة المعمودية» ، وانها لبثت ، تحت طلاء رقيق من المسيحية ، على ما كان عليه اسلافها ، اي برابرة مشركين. ونظرا الى ان هذه الشموب لم تفلح في التغلب على مقتها وبفضها للديانة الجديدة التي فرضت عليها فرضا ، فقد اسقطت تلك البغضاء على المصدر الذي جاءتها منه المسيحية . ومما سهـــل عليها هذا الاسقاط ان الاناجيل لا تروى سوى قصة تجــــوي احداثها بين اليهود ولا دخل لها بغير اليهود . وما حقد تلـــك الشعوب على اليهود في جوهره سوى حقد على المسيحية . فلا تاخذنا الدهشة اذن حين تجد صلة اارحم والقربى الوثيقة هذه بين الديانتين التوحيديتين تعبيرها الصريح الصافي في ما تلقاه كلتاهما من سوء معاملة في ظل الثورة القومية ـ الاشتراكيـة الالمانية (۲۸) .

## - 0 -

## نقاط شاتكة

لعلنا افلحنا في الفصل السابق في بيان التشابه القائم بين السيرورات العصابية والوقائع الدينية ، كاشفين النقاب بذلك عن المصدر غير المتوقع لهذه الاخيرة ، ونحن حين ننتقل علم عن النحو من علم النفس الفردي الى علم النفس الجمعمي ،

۲۸ معلوم ان النازیة کانت تتسمی بالثورة القومیة سالاشتراکیة ۰
 ۱۲۸ سالترجم»

نصطدم في الحقيقة بعقبتين اثنتين، مختلفتين طبيعة ومتفاوتتين اهمية ، ستكونان موضع اهتمامنا فيما يلى ، فنحن اولا لسم ندرس حتى الان سوى حالة واحدة يتيمة من بين تلك الحالات المديدة التي تشتمل عليها فينومينولوجيا الاديان ، وبناء على ذلك سبتحيل علينا أن نسلط الأضواء على الحالات الأخرى . وبقر الؤلف آسفا بأنه مكره على الاقتصار على ذلك المثال الوحيد لان معلوماته التقنية لا تسمح له بتكملة ابحاثه . بيد أن معرفته المحدودة تبيح له ان يضيف بأن تأسيس ديانة محمد ببدو لسه تكرارا مختصرا للديانة اليهودية التي تقوليت بقالبها . ويظهر ان **النبي** فكر بادىء الامر بأن يختار لنفسه ولشعبه اليهودية كما كانت ماثلة للانظار عصرئذ . وقد اكتسب العرب ، باستعادتهم الإب البدائي الاكبر والاوحد ، وعيا طاغيا بذواتهم أتاح لهــــم احتراح نجاحات مادية كبيرة ، لكن هذه النجاحسات استهلكت ديناميتهم . وقد اظهر الله تجاه شعبه المختار قدرا من عرفان الجميل اكبر من ذاك الذي اظهره يهوه تجاه شعبيه . غير ان التطور الداخلي للديانة الجديدة لم يُلبث أن توقف ، وربما لانها كانت تفتقر الى ذلك العمق الذي تأتى للديانة اليهودية من مقتل مؤسسها (٢٩) . أن ديانات الشرق ، ذات النزعة المقلانية ظاهرا،

٢٩ ـ ان اصرار فرويد على تفسير جميع الديانات التوحيدية ، بما فيها الإسلام ، وفق مخطط نموذجي واحد قد اوقعه في وهم التصود بأن «تأسيس ديانة محمد ، . . تكرار مختصر للديانة اليهودية » . ومن دون ان ننفي السر المهودية والمسيحية في ديانة شبه الجزيرة العربية ، فاننا لا نرى وجهسالمقارنة بين منشأ تينك الديانتين ومنشأ الاسلام ، فالاختسسلاف في ظروف النشأة كبير وغير قابل للاختصار ، وعلى كل ، فان فرويد نفسه يقر بأن نقص معلوماته التقنية لا يسمح له بأن يدرس في العمق فينومينولوجيا الاديان الامن من خلال مثال يتيم هو مثال الديانة الموسوية ، «المترجم»

هي في جوهرها عبادات اسلاف ، ومن هنا فانها تتوقف عنسبد مرحلة مبكرة من اعادة بناء الماضي . واذا صح اننا لا نجد لدى البدائيين المعاصرين لنا من مضمون لديانتهم سوى عبادة كائس اسمى ، فان علينا أن نرى في هذه الواقعة توقفا في التطـــور الديني ، كما يمكننا ان نقارن ونوازن بينها وبين تلك الامثلة التي لا تقع تحت حصر من الحالات العصابية غير النامية التي نصادفها في علم النفس المرضي . فلماذا لم يستمر التطور هنا كما هـو الأمر هناك؟ هذا ما لا نملك له تفسيرا. وفي اعتقادنا أن مسؤولية ذلك تقع على الملكات الفردية للشعوب المذكورة ، وبوجه عام على اتجاه نشاطها ووضعها الاجتماعي . ومهما يكن من أمر ، فقسله اتخذ التحليل النفسي لنفسه قاعدة اساسية ، وهي ان يسعى الى فهم ما هو موجود ، من دون ان يحاول تفسير ما لم يحدث. اننا نصطدم، في انتقالنا هذا الى علم النفس الجمعي ، بعقبة ثانية اشق وادهى أمرا ، على اعتبار انه تترتب عليها مشكلـــة جديدة ، هي هذه المرة اساسية . هذه المشكلة هي مشكلة معرفة الشكل الذيّ يستمر من خلاله المأثور الناشط الفاعل في حياة الشعوب ، وهذه مسألة غير مطروحة على الفرد لان حلَّها كامن في وجود آثار ذاكرية من الماضي في لاشعوره . لنعد الى مثالنا التَّاريخي . لقد قلنا أن تسوية قادش قامت على أساس استمرار وجود مأثور ناشط فعال لدى اولئك الذين رجعـــوا من مصر . وليس ثمة من مشكلة هنا . ففي راينا ان مثل ذلك المأثور كان يرتكز الى التذكر الواعي للحكايات الشفهية التي كان أهل المصر يتناقلونها عن أجدادهم والتي كان تاريخ أحداثها يعود الى جيلين او ثلاثة أجيال سابقة لا أكثر . فقد كان أولئك الاجداد أو أجداد الاجداد قد شاركوا في الاحداث المشار اليها او شهدوها بسأم أعينهم . ولكن هل ينبغي ان نعمم فنزعم ان المأثور ظل يقوم ، بالنسبة الى الاجيال اللاحقة ، على معرفة يجري تناقلها بالنحو

المعتاد من الجد الى الحفيد ؟ اننا لن نستطيع ان نحدد في هذه الحال ، كما في الحال السابقة ، من هم اولئك الناس الذيسن حافظوا على تلك المعرفة ونقلوها شفهيا ، ويرى سيلن ان المأثور عن مقتل موسى لبث حكرا للكهنة الى ان وجد تعبيره المكتسوب الذي مكن سيلن نفسه من الاهتداء الى المأثور ، ومع ذلك ، لم يذع امره بين الشعب وبقي وقفا على بعض الافراد القلائل لا غير ، فهل يكفي هذا الشكل من التناقل لتفسير المفعول الناتج ؟ وهل من المباح لنا ان نسب الى مأثور لا تدري به الا قلة قليلة من الاشخاص القدرة على التأثير النافذ والقوي في الجماهسير مبحرد ان تطلع هذه الاخيرة عليه ؟ الحق ان كل شيء يحملنا على الاعتقاد ، بالاحرى ، بأن هذا الجمهور الجاهل كانت تتوفر له دراية مبهمة غامضة بما كان يعرفه عدد ضئيسل من العارفين والمطلعين على الاسرار ، وبأنه انتهز اول سانحة ليستحوذ على ذلك المأثور وبجعل منه مأثوره .

والاعوص من ذلك ايضا أن نخلص الى نتيجة محددة عند النظر في حالات مماثلة تعود الى العصور البدائية. فمع مر الوف السنين نسي الناس قطعا وحتما أنه وجد في يوم مسن الايام أب بدائي امتاز بكل الطبائع والسمات التي تكلمنا عنها وما عادت ذاكرتهم تعي ما قيض له من مصير .. وفي هذه الحال لا يعود في مستطاعنا ، بخلاف الامر مع موسى ، أن نقبسل بفرضية مأثور شفهي . كيف ينبغي أذن أن نتصور ذلك المأثور ، وما الشكل الذي أمكن له أن يستمر من خلاله أ

حتى أيستر على القراء غير المهيئين او غير المطلعين دراسة مسئالة سيكؤلوجية على مثل هذه الدرجة من التعقيد ، ساقدم لهم دونما ابطاء نتيجة تقصياتي ومباحثي، واني لأرى ان التوافق بين الفرد والجمهور شبه تام بصدد هذه النقطة : فالجماهير تحتفظ ، مثلها مثل الفرد ، بانطباعات الماضي في شكل بقايال وآثار ذاكرية لا شعورية .

تبدو حالة الفرد على درجة كافية من الوضوح . فالالسسر الذاكري المتبقى من الاحداث المبكرة يظل قائما ، ولكن ضمسن نطاق شروط سيكولوجية خاصة . وفي المستطاع القول أن الفرد يعرف هذا الماضي على النحو الذي يعرف به المكبوت . ولقد كو"ما بعض الآراء ـ التي يؤيدها التحليل النفسي بيسر وسهولة ـ حول الطريقة التي يمكن بها لشيء طوته يد النسيان ان يعاود ظهوره ثانية بعد حقبة من الزمن . فالمادة لم تبد وتضمحل ، وانمسا «كبتت» فقط ، فحافظت آثارها الذاكرية على نضارتها الاولى كاملة وان لئت معزولة بحكم التركيزات النفسية المضادة. وتظل هذه الآثار ، التي لا تمت بصلة الى السيرورات الذهنية الاخرى، لا شعورية ، بعيدة عن متناول الوعى ، عصية عليه ، وقد يحدث احيانًا أنضا أن تفلت بعض أجزاء المكبوت من السيرورة ، فتظل في متناول الذاكرة وتنبجس من حين الى آخر في الواعيـــة والشعور ، ولكنها تبقى حتى في هذه الحال معزولة كأجسسام غريبة لا صلة لها بالباقي . وهذه ظاهرة تحدث من حين السى آخر وان لم تكن محتومة ، وبالمقابل ، فان الكبت قد يكون كليا شاملا ، وهذه الحالة هي التي سندرسها الان .

يحافظ المكبوت على قوته الاندفاعية في الوقت الذي ينزع فيه الى التغلغل الى منطقة الوعي والشعور . ولا بد ان تتوفسر شروط ثلاثة كي يمكن للمكبوت ان يدرك غايته : ١ ـ ان تضعف قوة التركيز النفسي المضاد اما بسبب تطورات مرضية تصيب الانا بالذات ، وإما بسبب شكل آخر من أشكال اعادة توزيسع طاقات التركيز النفسي داخل هذا الانا ، وهذا ما يحدث دوما اثناء الرقاد . ٢ ـ ان يتاح للعناصر الغريزية الجنسية المرتبطة بالمكبوت توطد وتعزز خاص ، وتقدم ظاهرات البلوغ خير مثال على هذه الظاهرة . ٣ ـ قد تتمكن احبانا بعض الاحداث القريبة المهبد من إحداث انطباعات وتسبب عوارض شبيهة عظيم الشبه

بالمادة المكبوتة الى درجة تفلح معها في ايقاظ هذا المكبوت . وفي هذه الحالة الاخيرة ، تتعزز المادة الحديثة العهد بكل طاقة المكبوت الكامنة ، ويؤثر هذا المكبوت على خلفية الانطبــــاع الحديث وبمساعدته .

لا يبلغ المكبوت، في اي حالة من هذه الحالات الثلاث، مراده من دون ان يطرأ عليه تغيير ما ومن دون ان يتعثر ببعض العقبات في الوعي والشعور . فهو يتعرض في كل مرة لتشويهات تبرز للعيان أما التأثير الذي تمارسه المقاومة التي لم يتم التغلب عليها بصورة كاملة ، وإما المفعول المعدل الناجم عن الحسدث القريب العهد ، وأما اخيرا الاثنين معا .

قد تكون السيرورة النفسية شعورية واعية وقد تكسون لاشعورية لاواعية ، وهذا التمييز هو الذي يتيح لنا ان نهتدي الى طريقنا ونتقدم في الاتجاه الصحيح . وبالقابل فان الكبوت هو على الدوام لا شعوري ولا واع . وكم كانت الامور ستبدو بسيطة لو كانت القضية قابلة لان تعكس ، ولو كان الفارق في الصفات بين «الوعي» و «اللاوعي» يتطابق معهدا التمييز: الانتماء الى الانا والانتماء الى المكبوت . ومجرد معرفتنا بأن حياتنا النفسية تنطوي على مثل تلك المادة المعزولة واللاشعورية امر له بحد ذاته قدره الكافي من الاهمية . ولكن الامور ، في الواقع ، اشد تعقیدا . فلئن یکن کل مکبوت لا شعوریا ، فلیس کل ما ينتمى الى الانا شعوريا على الدوام . ولننتبه الى ان ما هـــو شعورى ليس الا صغة عابرة عارضة تتسم بها لحين من الزمن ظاهرة ما من الظاهرات النفسية . ولهذا يخيل الينا أن مسن الانسب أن نستبدل كلمة «شعوري» بالجملة التالية: «قابل لأن يصبح شعوريا» . وسوف نقول بعد ذلك ، وبمزيد من الدقة ، ان الانا ما قبل شعوري (او شعوري بالقوة) في الجوهر والاساس، وان بعض عناصر من الانا هي وحدها لا شعورية .

ببين لنا عرضنا الاحير هذا ان الصفات التي اتاحت لنا حتى الإن ان نهتدي الى طريقنا ووجهتنا الصحيحة في دياميس الحياة النفسية ليست بكافية ، وعليه ، لا بد لنا من تمييز آخر ، ليس بدى طابع نوعى هذه المرة ، وانما ذو طابع طوبوغرافي ، وفسسي الوقت نفَّسه ذَّو صلة بعلم الوراثة ، وهذا بالضبط ما يسبغ عليه قيمة خاصة ، اننا لنميز في حياتنا التفسية التي تتألف ، فسي راينًا ، من مراتب متسلسلَّة ، من نواح وأقضيَّة ومحافظات ، اقول : اقول اننا لنميز فيها منطقة هي ، في تقديرنا «الانسسا الحقيقي» ، ومنطقة اخرى نطلق عليها أسم الدهدا» . والدهدا» أقدم من الانا الذي انفصل عنه تحت تأثير العالم الخارجي مثلما تنفصل اللحاء عن الشجر . وانما في اله «هذا» تضطـــرب وتصطرع غرائزنا الجنسية البدائية ، ويبقى كل ما يدور فيه من تطورات وسيرورات لا شعوريا . اما الانا فيبقى ، كما قلنا ، ميدان ما قبل الشعور . وهو يحتوي عناصر تظل عادة الشعورية. وتخضع الظاهرات النفسية في السهدا» لقوانين خاصية ، مفايرة لتلك التي تسوسها وتتحكم بها وتنظهم عملها المشترك والمتبادل في الاناً . واكتشاف هذه الفروق هو الذي قادنا الى تصوراتنا الجديدة وهو الذي يثبت صحة هذه الاخيرة .

ينتمي المكبوت الى ميدان الد «هذا» ، ويخضع لإواليته ، وهو لا يتميز عنه الا بتكوينه ، ويحدث هذا التمايز في زمسن مبكر ، لحظة ينفصل الانا عن الد «هذا» ويستحوذ الانا بعد ذلك على قسم من مضامين الد «هذا» فينتقل هذا القسم الى حالة ما قبل الشعور ، بينما لا يتعرض القسم الآخر لمثل هذا التحويل فيلبث مقيما في الد «هذا» ليشكل فيه اللاشعسور الحقيقي ، على ان بعض السيرورات وبعض الانطباعات التي تطرأ على الانا في مجرى تطوره اللاحق تجد نفسها ، بفعل إواليات الدفاع ، وقد حيل بينها وبين الولوج الى هذا الانا ، وبذلسك تققد هذه السيرورات والانطباعات صفة ما قبل الشعور لتنحط،

بالتالي ، الى حالة العناصر التي يتألف منها الدهدا» . وهذا على وجه التحديد ما يؤلف «المكبوت» في الدهدا» . وعليه ، فاننا نسلم ، فيما يتعلق بالعلاقات بين كلتا المنطقتين النفسيتين، بأن السيرورة اللاشعورية في الدهدا» يمكن ان ترتفع السي المستوى ما قبل الشعوري وأن تندمج بالانا . هذا من جهة ، كما نسلم من الجهة الثانية بأن المادة ما قبل الشعورية قد تسير في الطريق المعاكس فتعود أدراجها الى الدهدا» . ولئن انضافت فيما بعد منطقة اخرى ، هي «الانا الاعلى» ، الى المناطق الاخرى ، فهذه مسألة لا نعيرها اهتماما في الوقت الحاضر .

قد بيدو هذا كله بالغ التعقيد ، ولكن يكفى أن نتآلف مع هذه الطريقة غم المعتادة في النظر إلى الحهاز النفسي من منظور مكانى وأن نتعود عليها ، حتى يتجرد تصورنا للأمور من كسل إشكال . اضف الى ذلك أن الطوبوغرافيا النفسية على النحو الذي وصفناها به لا ضلع لها بتشريح الدماغ ، ولا تمسه الا من بعيد وفي نقطة واحدة محددة . ومن المؤكد الني أحس بجلاء ، مثلي مثل اي امريء آخر ، بمقدار ما تنطوي عليه هذه الطريقة في النظر الى الامور من نقاط ضعف ونقص بحكم جهلنا المطبق بالطبيعة الدينامية للسيرورات النفسية . وانه ليساورنا الاعتقار بأن ما يميز تمثلاً (٣٠) شعوريا عن تَمثل ما قبل شعوري يرجع بالتاكيد الى محض تعديل في الطاقة النفسية ، وربما أيُّضا الىّ محض اعادة توزيع مختلف لها . واننا لنتكلم عن تركيزات نفسية وتركيزات نفسية مضادة ، ومعرفتنا لا تتجاوز هذا الحد ، بل اننا لعاجزون حتى عن انشاء فرضية عمل مفيدة او ذات جدوى. على أنه من المباح لنا على الاقل ، فيما يتعلق بظاهرة الوعى أو الشبعور ، أن نقول أنها ترجع في الأصل إلى الأدراك الحسي .

<sup>.</sup> Représentation : التمثل \_ ٣.

فجميع الادراكات الحسية المتأتية من اثارات مؤلة ، لمسية او سمعية او بصرية ، مؤهلة اكثر من اي ادراكات اخرى لان تصبع شعورية واعية . وبالمقابل فان السيرورات التفكرية او ما يماثلها في الد «هذا» هي لاشعورية ، لاواعية في حد ذاتها ، ولا تلج الى منطقة الوعي الا بفضل ارتباطها برواسب ذاكرية من ادراكات بصرية أو سمعية ، وذلك عن طريق اللغة . ولا بد ان هسده الملاقات اكثر بساطة لدى الحيوان الذي تعوزه اللغة .

اما الانطباعات الناجمة عن الرضات المبكرة ، التي كانت دراستها نقطة انطلاقنا ، فاما ان تلج عتبة ما قبل الشعور ، وإما ان ترتد بسرعة الى حالة الد «هذا» بسبب الكبت ، وفي هذه الحال تبقى آثارها الذاكرية لاشعورية ، وتفعل فعلها انطلاقا من الد «هذا» ، وفي تقديرنا اننا نستطيع متابعة مصيرها المقبل ما دام الامر بالنسبة اليها امر تجاربها الذاتية ، ولكن الاشياء تتعقد حين نتبين ان الاحداث المعاشة ليست هي وحدها التي تفعل فعلها في حياة الفرد النفسية ، وانما ايضا ما يحمله معه منذ ولادته من عناصر نسالية (۲۱) وميراث قديم ، فمم يتالف في هذه الحال هذا الاخير ؟ وعلام ينطه وي ؟ وما البراهين على وجوده ؟

ان الجواب الفوري والاقرب الى الصحة هو ان هذه الوراثة تتمثل في بعض الاستعدادات والميول من نظير تلك التي يتمتع بها كل كائن حي ، كما تتمثل في القابلية او في النزوع الى تبنسي نمط معين من التطور والى الرد بطريقة خاصة على بعسسض الانفعالات او الانطباعات او الاثارات ، ولما كانت التجربة تفيدنا بأن الافراد يتفاوتون ويختلفون من وجهة النظر هذه ، فسان

٣١ ـ نسبة الى النسالة اي علم تكوين الانسال وتطورها · «المترجم»

ورائتنا القديمة تتضمن وتحتوى هذه الفروق التى تمثل مسا يسمى لدى الفرد بالعامل التكويني . والحال أن الافراد قاطبة يتعرضون ، ولاسيما في طفولتهم ، الى الاحداث نفسها تقريبا ، ولكن ردود افعالهم عليها ليست واحدة ، ومن هنا كان تساؤلنا عما اذا لم يكن يخلق بنا أن نعزو هذه الفروق الفردية وردود الافعال الى الوراثة القديمة . أن هذا الشك يجب أن يستبعد وينحى جانبا . فواقعة المشابهة لا تغنى معرفتنا بالورائة القديمة. بيد ان الابحاث التحليلية تمخضت عن بعض نتائج تستوجب التفكير والتمعن بها . ونخص بالذكر بادىء ذى بدء عموميسسة رمزية اللغة . فالاستبدال الرمزي لشيء بآخر (وهذا ينطبق ايضا على الافعال) يستخدمه اطغالنا وبلجؤون اليه على الدوام ، وببدو لهم طبيعيا تماماً . فكيف تعلموا أن سبتخدموه ؟ هذا ما يستحيل علينا تبيانه ، ونحن نجد انفسنا مكرهين ، في العديد من الحالات ، على التسليم بأن هذا التعلم لم تتع له الغرصة لكي يتم . والمسالة في الواقع مسألة معرفة مبدئية ينساهــــا الراشد فيما بعد . صحيح أنه يستخدم في أحلامه الرموز ذاتها، ولكن من دون أن يفهمها ما دام المحلل لم يؤولها ويفسرها له . وحتى في هذه الحال يشنق على المريض النغسى القبول بالتأويل والتفسير . فاذا ما استخدم عبارة من تلك العبارات الشائعة التي تبلورت فيها رمزية ما ، توجب عليه ان يسلم بأن المعنسى الحقيقي لهذه الجملة قد غاب عنه كل الغياب حتى ذلك الاوان. وتجهل الرمزية ، اصلا ، تنوع اللغات . ولسوف تكشف الابحاث في ارجح الظن انها موجودة في كل مكان ، وأنها متماثلة لدى الشعوب قاطبة . وهذه ، على ما يبدو ، حالة جلية من حالات الوراثة القديمة التي يعود تاريخها الى الازمنة التي لم تكن فيها اللغة بعد الا في بداياتها . ولكن ثمة تفسير آخر ممكن أيضا : اذ في مقدورنا القول بأن المسألة مسألة تداعيات افكار بين تصورات

تكونت عبر تطور اللغة التاريخي وتتكرر في الغرد في كل مرة يمر فيها بمراحل هذا التطور . وعلى هذا الاساس تكون المسألسة مسألة وراثة استعداد تفكيري (٢٢) مماثلة لوراثة استعسداد غريزي . وهذا بدوره لا يساعدنا على ايجاد حل لمسكلتنا .

بيد أن الابحاث التحليلية قد سلطت الضوء على معطيات اخرى ذات اهمية اعظم بكثير من اهمية المعطيات السابقة . فغالبا ما ننفاحاً ، عند دراستنا ردود الافعال على الرضات المبكرة ، أذ نلاحظ أن ردود الافعال هذه لا ترتبط على نحو حصري بأحداث معاشة ، وانما تحيد عنها على نحو يناسب بالاحرى نموذج حادث نسالى . وعليه ، انها غير قابلة للتفسير الا بتأثير هذا النوع من الاحداث . أن سلوك طفل معصوب تجاه والديه ، يعاني من تأثير عقدتي أوديب والخصى ، ينطوى على عدد وفير من ردود افعال مشابهة تبدو بعيدة عن المعقولية فيما لو درست لدى الفرد ولا تغدو قابلة للفهم الا اذا نظر اليها من زاوية علم النسمالة ، من خلال اعادة ربطها بتجارب الاجيال السابقة . ولعلنا نجني فائسدة عظيمة لو جمعنا ونشرنا الوقائع التي المعت اليها هنا . وتبدو هذه الوقائع مقنعة بما فيه الكفّاية لتبيح لي المضي قدما السي امام ، فأزعم أن وراثة الانسان القديمة لا تشتمل على محف استعدادات وقابليات فحسب، بل ايضا على مضامين تفاكرية(١٣٦) وبقايا ذاكرية خلفتها تجارب الاجيال السابقة . وعلى هذا النحو تكون اهمية الوراثة القديمة ودلالتها على حد سواء قد تعاظمتا تعاظما مرموقا .

ولنقر ، بعد طول تمعن وترو ، بأننا ندير المناقشة منسك البداية وكأن مسألة وجود رواسب ذاكرية من تجارب اسلافنا

cogitative : منکري ۳۲ \_ ۳۲

ليست مطروحة بصورة مستقلة كل الاستقلال عن الاتصال المباشر او عن نتائج التربية ومفاعيلها على سبيل المثال ، ونحن عندما نتكلم عن استمرار وجود مأثور قديم لدى شعب من الشعوب وعن تكوين طابع قومي لهذا الشعب ، يتجه بنا الفكر الى مأثور وراثى لا الى مأثور متناقل شفهيا . ومع ذلك ، فاننا لا نميز بين هذين المأثورين . وبذلك لا ندرك ما ينطوي عليه هذا الاهمال مسسن جراة . اضف الى ذلك ان وضع الآشياء هذا يستفحل ويتفاقم من منظور البيولوجيا التي تنفي نَّفيا باتاً في الوقَّت الحاضر وراثةً الصفات المكتسبة . ولنقر ، بكل تواضع ، بأنه يبدو لنا مسن المستحيل ، بالرغم من ذلك ، ان نستفني عن هذا العامل حينما نسعى الى تفسير التطور البيولوجي . صحيب انه ليس بين الحالتين تطابق مطلق ، اذ ان المسألة في الحالة الاولى مسألة صفات مكتسبة يصعب ادراكها وتصورها ، بينما هي في الحالة الثانية مسألة بقايا وآثار ذاكرية من انطباعات خارجيتة ، اي مسألة شيء يكاد يكون عينيا ملموسا ، ولكن يستحيل علينا ، في الحقيقة ، ان نتخيل احداهما من دون ان نتخيل الاخرى . فأذا ما سلمنا بأن مثل تلك البقايا والآثار الذاكرية تستمر وتدوم في وراثتنا القديمة ، نكون قد عبرنا الهوة التي تفصل علم النفس الفّردي عن علم النفس الجمعي ، وبات في امكاننا أن نعالـــج الشعوب على نفس النحو الذي نعالج به الافراد المعصوبين . ولئن سلمنا بأن الدليل ألوحيد الذي نملكه على وجود تلك البقايسا والآثار الذاكرية في وراثتنا القديمة يتمثل في الاعراض والمظاهر التي نلتقطها ونجمعها اثناء جلسات التحليل ، فان هذا الدليل يبدو لنا مع ذلك مقنعا بما فيه الكفاية ليبيح لنا افتراض مسا أفترضناه . واذا لم يكن هذا يقينا ، فلنمتنع من الان عن التقدم خطوة واحدة الى الامام في الطريق الذي نسلكه ، سواء أفي ميدان التحليل النفسي أم في ميدان علم النفس الجمعي . أنَّ الحرأة هنا لا غنى عنها .

ان مسلمتنا هذه تتوغل بنا الى ابعد من ذلك ايضا: فلسو اخلانا بها لضيئةنا من اتساع الهوة التي حغرتها الكبرياء الإنسانية بين البشر والحيوان ، فما يطلق عليه اسم غريزة الحيوانات ، هذه الغريزة التي تمكنها من التصرف في الواقع المستجد كما لو الله مألوف لديها ، يصبح قابلا للتفسير ، وعلى النحو التالي : فالحيوانات تستغيد في وجودها الجديد من التجربة التسسي اكتسبها جنسها ، اي انها نحتفظ في اعماقها بذكرى ما عاشه السلافها ، ولا مرية في ان الامور تجري المجرى نفسه لسدى الحيوان البشري ، فورائته القديمة تتطابق مع غرائز الحيوانات، وان اختلفت عنها في اتساعها وطابعها .

وبناء على ما تقدم ، لا اتردد البتة في التوكيب بأن البشر عرفوا على الدوام انه كان لهم في يوم من الايام اب بدائي وأنهم قتلوه غيلة .

ثمة سؤالان آخران يطرحان نفسهما ايضا: في اية شروط تتسرب مثل هذه الذكرى الى الميراث القديم ؟ وفي اية ظروف تصيح هذه الذكرى فعالة وتنتقل في شكل شائه محرف ، هذا صحيح ، من الحالة اللاشعورية الى الحالة الشعورية ؟ الجواب الاول ميسور: فالذكرى تتسرب الى الوراثة القديمة لتصبيح جزءا منها حين يكون الحدث على قدر من الاهمية ، او حين يتكرر بكثرة وتواتر ، او حين يكون على قدر من الاهمية ومتكررا متواترا في آن واحد ، وفي حال مقتل الاب غيلة يكون الشرطان متوفرين ، اما فيما يتعلق بالسؤال الثاني ، فلئلاحظ ان العديد من الؤثرات قد يكون لها دورها ولكنها ليست كلها معروفة بالضرورة ، وكما هي الحال في بعض ضروب العصاب ، فيان التطور العفوي التلقائي ممكن هو الآخر ، بيد ان كل تكرار للحدث فعلي وقريب عهد ينطوي على اهمية حاسمة لانه يحيى من جديد فعلي وقريب عهد ينطوي على اهمية حاسمة لانه يحيى من جديد بقاياه وآثاره الذاكرية المنسية ، ولقد كان مقتل موسى على وجه

التحديد تكرارا من هذا القبيل، ، مثله في ذلك مثل مقتل المسيح فيما بعد عقب اجراءات قضائية مزعومة ، بحيث ان هذه الابحاث احتلت مكانة الصدارة بوصفها عللا اولى . ويبدو ان نشسساة التوحيد كانت ستكون مستحيلة لولاها ، وكم يخلق بنا ان نتذكر هنا كلمات الشاعر : «ان ما كتب له ان يحيا الى أبد الآبدين في الاغاني والاناشيد لا بد ان يغوص اولا في الوجود والواقع» (٢٤).

ختاما ، ساضيف ملاحظة تتغرع عنها حجة سيكولوجية . فالمأثور الذي يستند الى محض تناقل شفهي، لا يمكن ان يكون له ذلك الطابع اللجوج التسلطي المميز للظاهرات الدينية . بل هو قد يلقى اذنا صاغية ، فينقيم ويحاكم ، وقد ينبذ ويطرح جانبا ، مثله مثل اي آت من الخارج . ولن يكتب له ابدا في هذه الحال امتياز الافلات من مقتضيات نمط التفكير المنطقي . اما لكي بمتلك القدرة ، لدن عودته ، على إحداث مثل تلك التأثيرات القوية ، وعلى ارغام الجماهير على الرضوخ لنير الدين ، كما لاحظنا ذلك على دهشة كبيرة منا ومن دون ان نجد له تعليلا حتى الان ، فلا بد ان يكون قد عانى اولا من مصير الكبت وانتقل الى حالىـــة اللاشعور . وهذه الخواطر والتأملات ترجح كفة الميزان لصالح الفكرة التي تقول ان الاشياء هي فعلا كما حاولنا ان نصفها ، او الفكرة التي تقول ان الاشياء هي فعلا كما حاولنا ان نصفها ، او

٣٤ ـ شيلر : «آلهة الاغريق» •

القسم الثاني

-1-

## خلاصة

اشعر انني ملزم ، قبل ان استأنف هذه الدراسة ، بأن اقدم للجمهور اعتذارات وايضاحات في آن معا . وبالفعل ، ليست هذه التتمة سوى تكرار امين ، بل حرفي في كثير من الاحيان ، للقسم الاول . بيد انني اختصرت بعض الابحاث النقدية ، كما انني اضفت بعض المشكلات المتعلقة بتكوين طابع الشعب اليهودي، واني لعلى علم أكيد بأن هذه الطريقة في تقديم موضوع مسن المواضيع غير ذات جدوى وغير ذات طابع فني في آن معا ، واني لمستهجن لها بلا تحفظ . فلم اذن لم اتفاد هسلدا الخطأ ؟ ان

جوابي جاهز مقدما ، وان كان يتطلب اقرارا شاقا وصعبا على النفس : فأنا لم اتوصل الى محو الآثار التي خلفتها الطريقـــة الفريبة فعلا التي تم بها تأليف هذا الكتاب .

لقد كتب ، في الواقع ، مرتين . المرة الاولى قبل بضـــع سنوات في فيينا حيث آرتأيت ان من المستحيل نشره . وقد قررت يومئذ أن أنحيه جانبا وأهمله ، ولكنه ما وني يتسلط على متوسطا ، فنشرته على دفعتين في مجلة «ايماغو» ، وكان ما نشرته بومنَّذ بمثابة نقطة انطلاق للمؤلِّب في بكامله : ((هوسي ، مصرى) ، ثم الدراسة التاريخية المبنية على هذا القسم الاول: (الذا كان موسى مصريا ١٠٠٠) . اما ما تبقى من المؤلَّف نكسان يشتمل على اطروحات جارحة ، خطرة ، هي في الحقيقة تأملات في نشأة التوحيد وذات صلة بتفسيري للدين ، وهذا ما حملني على ان أبقيه سرا في نفسي ، متصورا أنه لن يقيض له أبدا أنّ ينشر . ثم وقع ، على حين بفتة في عام ١٩٣٨ ، الغزو الالماني(١) الذي أرغمني على مغادرة وطنى ، محررا اياي في الوقت نفسه من مخاوفي من ان ينفرض الحظر على التحليل النفسي في بلد كان ما يزال بغض الطرف عنه ، فيما لو نشرت بحثى . ومسا كادت قدماى تحطان على البر الانكليزى حتى شعرت بالحاجسة الملحة وبالرغبة التي لا تقاوم في أن أضّع ما توصلت اليه فــــــى سري تحت متناولُ الانام ، وهكذا شرعتُ باعادة النظر في القسمُ الثالث الذي قصدت منه أن أكمل به القسمين الآخرين اللذيس سبق نشرهمًا، وهذا ما اقتضى منى بالطبع أن أعيد جزئيا تجميع مادتی ، بید اننی لم أتوصل ، فی صیاغتی الثانیة هذه ، السبی عرض معطياتي وتصنيفها وتنظيمها كاملة ، كما انني لم أتمكن ،

<sup>1</sup> \_ يقصد الغزو النازي للنمسا -

من جهة اخرى ، من حزم امري على صرف النظر بصورة نهائية عن القسمين الاولين اللذين نشرتهما . ولهذا تجدون قسما كاملا من صياغتي الاولى مرتبطا بالثانية ، وهذا ما ترتب عليه تكسرار كثير .

صحيح انه كان في وسعي ، لتعزية نفسي ، ان اقول بيني وبين ذاتي ان جدة الموضوع واهميته ستعوضان ، مهما تكسن طريقتي في تقديم الامور ، عما فرضته على قرائي من مكسرور الكلام . وبالفعل ، هناك أمور تستأهل التكرار ولا يمل المرء من اعادة القول فيها . بيد ان القارىء هو الفيصل أولا وأخيرا فيما أذا كان يريد أن يقف أكثر من مرة عند موضوع واحد أو أن يقلب النظر فيه مرارا وتكرارا ، ولا مرية في أن أكراهه على أن يعيد قراءة الشيء عينه في كتاب واحد هو تصرف لا يملك الكاتب الا أن يتحمل تبعته . ولكن واأسفاه! أن القوة المبدعة لكاتب من الكتاب لا تتطابق دوما وأبدا مع أرادته الطيبة . وقد يرى الكتاب النور بالطريقة التي تحلو له ، وفي غالب الاحيان لا يجد فيسه الولف نفسه سوى أبداع مستقل عنه ، بل غريب عنه السي حد ما .

### - 7 -

# شعب اسرائيل

لقد وجدنا انفسنا مكرهين ، في العمل الذي شرعنا بسه والتزمنا به ، على ان نقتبس من مادتنا من المأثورات ما بدا لنا مفيدا نافعا ، وعلى ان ننبذ ونطرح جانبا ما ليس لنا فيه فائدة او نفع ، وعلى ان نجمع ونصنسف ، بمقتضى الاحتمسالات السيكولوجية ، شتى العناصر المختلفة التي لممنا شتاتها ، ومن

حق كل امرىء ، ما دمنا نؤكد ان منهجنا لا يوصلنا حتما السبى الحقيقة ، أن يتساءل عن السبب الذي حملنا على مباشرة هذا العمل . وللاجابة على هذا السؤال، سنأتى بذكر النتائج المحرزة. ولعلنا اذا قبلنا بتخفيف واسع النطاق للشروط والمتطلبات التي تفرض عادة على البحث التاريخي والسيكولوجي ، فربما توصلنا الى ايجاد حل لبعض المشكلات التي استرعت الانتباه، على مسر الازمان ، والتي تلفت اهتمام المراقب من جديد في هذه الآونة غب الاحداث الاخيرة (٢) . فنحن نعلم أن الشعب اليهودي ربما كان على الارجح الشعب الوحيد ، دون سائر الشعوب القديمة التي عاشت في حوض البحر الابيض المتوسط ، الذي حافظ على اسمه ، ورَّبِما أيضًا على طبيعته (٢) . ولقد قاوم بعناد منقطع النظر المصائب كافة والاضطهادات قاطية ؛ وجير على نفسه ، بحكم ما ابداه من سمات طبعية خصوصية ، البغضاء والكراهية من قبل سائر الشعوب قاطبة . فما سر مقاومة اليهود هذه ، وما العلاقات التي قد تكون قائمة بين خلقهم ومصيرهم ؟ هذه بالتأكيد معضلات مثيرة للاهتمام لا بمكن للمرء الا أن يتطلع الى الوصول الى فهمها .

لنمعن النظر اولا في واحدة من سمات الطبع لدى اليهود

٢ ـ اشارة اخرى الى لاسامية النازية . «المترجم»

٣ - اننا لنلاحظ هنا وجود نوع من المصادرة على البرهان لدى فرويد . ولقد كنا نفهم ان يتكلم عن استمراد اليهود في التاريخ ، اما ان يتكلم عسن استمراد «الشعب اليهودي» - بعد ان اكتسبت كلمة «شعب» كل معناهسا الجديث - فان لفي ذلك خلطا بين القومية والدين ، وهو الخلط الذي استفله دعاة الصهيونية وبنوا عليه نظريتهم، اولئك الدعاة الذين اتهموا فرويد - وهذا من سخرية الاقداد كما يقال - باللاسامية وبكراهية ابناء دينه ، مثله في ذلك مثل كاول ماركس على حد زهمهم . «المترجم»

لها الغلبة على ما عداها في صلاتهم مع سائر الناس: فمن المؤكد ان رابهم في انفسهم ايجابي منتهى الايجابية ، وأنهسم يعدون ذواتهم أنبل وأسمى وأرفع من الآخرين الذين ما تزال تفصلهم عنهم بعض عاداتهم (٤) . وهم يحافظون ، في الوقت نفسه ، على نوع من الثقة بالحياة والطمأنينة اليها ، شبيه بذلك النوع من الثقة التي يحس بها من يمتلك في السر موهبة أو ملكة ثمينة. وبعبارة أخرى ، أنهم يحافظون على نوع من التفاؤل ، ولو كنا من أتقياء الناس لتكلمنا عن الثقة بالله .

اننا نعرف علة هذا المسلك ، ونعلم ما هو ذلك الكنز الخفي . فاليهود يؤمنون حقا بأنهم شعب الله المختار ، ويحسبون انهم اقرب ما يكونون اليه ، وهذا ما يمحضهم الثقة والكبرياء . ولقد كان مسلكهم في العصر الهيليني ، طبقا لما ورد في القصص التي هي اهل للتصديق ، لا يختلف عنه اليوم . ولقد كان الطبع أو الخلق اليهودي منذ ذلك الحين على ما هو عليه الان ، وكان الإغريق الذين عاش اليهود بين ظهرانيهم والى جانبهم ، ينظرون الى خصائصهم النظرة نفسها التي ينظر بها اليها مضيفوهسم الحاليون (٥) . وفي وسعنا أن نقول أن ردود الافعال التي كانت

إ \_ في قديم المهود كان اليهود غالبا ما يشتمون ويهانون بوصفهم بأنهم
 مجلومون - وينبغي أن نرى في هذه الشتيمة نوعا من الاسقاط : «انهـــم
 يتحاشوننا وكأننا من المجلومين» -

٥ ـ مرة اخرى يقع فرويد في المثالية في تفسيره للتاريخ ، وبالفعل ، ما دام قد افترض ان طباع اليهود ثابتة خالدة لا تحول ولا تتبدل على مر التاريخ، فمن الطبيعي والمنطقي ان يتصور ان اللاسامية بدورها قد وجدت على الدوام ومنذ ان كان اليهود ، وبعبارة اخرى ، ما دام فرويد قد اسقط صفة التاريخية عن «الطبع» اليهودي فقد كان من المحتم ان يسقطها ايضا عن اللاسامية ، «المترجم»

تصدر عنهم تجاههم كانت تدل على انهم يؤمنون ، هم ايضا ، بالامتياز الذي يدعيه شعب اسرائيل لنفسه . ولا يجوز اصلا للابن الاثير الذي يجاهر والده المهاب الجانب بإيثاره له وتفضيله اياه ان تأخذه الدهشة من غيرة اخوته وأخواته وحسدهم . والخرافة اليهودية عن يوسف الذي باعه اخوته تكشف النقاب منذ ذلك العهد عن النتائج المحتملة لمثل هذه الغيرة او مثل هذا الحسد . ناهيك عن ان الاحداث اللاحقة بدت وكأنها تبرد المناعم اليهودية ، ما دام اختيار الرب قد وقع من جديد على الشعب اليهودي حين عقد العزم على ان يرسل للبشر من صلب ذلك الشعب مخلصا ، هسيحا طال انتظاره . ولقد كان من حق الشعوب الاخرى عصرئذ ان تقول بينها وبين نفسها : «ان اليهود لعلى حق . فهم فعلا المصطفون من الله» . ولكسن «الفداء» (١) احدث ، على العكس من ذلك ، لدى جميع الشعوب ردة وانتعاشا للكراهية والحقد على اليهود ، وما فاز هؤلاء الاخيرون بأي مكسب من الاصطفاء الإلهي لانهم لم يعترفوا ب «الفادي» .

استنادا الى ما تقدم ، يسعنا ان نؤكد ان موسى اسبغ على الشعب اليهودي الطابع الذي ميزه ، الى الابد ، عن الشعوب الاخرى . فقد وهبه ثقة متعاظمة في ذاته اذ اكد له انه الشعب المختار ، وأعلن انه مبارك ، والزمه بتحاشي الشعوب الاخرى ومجانبتها . ونحن لا نرمي من وراء ذلك الى القول ان الشعوب الاخرى كانت تعوزها الثقة بذاتها ؛ كلا ، فقد كانت كل أمسة مفعمة ، كحالها اليوم ، بالشعور بتفوقها . بيد ان ثقة اليهود بانفسهم وجدت ، بفضل موسى ، رفدا وتعزيزا دينيا ، فغدت

٦ اي افتداء (السبيح للبشير وخلاصهم على يده كما ترى السبيحية ٠ المترجم»

عنصرا من عناصر عقيدتهم . ويحكم ارتباطهم الوئيسق بالههم ، قاسموه عظمته . والحال اننا نعلم انه تستتر ، وراء الإله الذي اصطغى اليهود وانقدهم من مصر ، شخصية موسى الذي فعل الشيء ذاته زاعما انه انما فعله باسم الرب . ولهذا كان من حقنا ان نفترض ان رجلا بعينه ، موسى ، هو الذي خلق اليهود . فهذا الشعب لا يدين له باصراره على الاستمرار في الحيساة فحسب ، بل يدين له ايضا بقسم كبير من الضغينة التي أجج نارها وما يزال يؤججها الى اليوم في نفوس الآخرين .

# - ٣ -

# الرجل العظيم

كيف يمكن لنا ان نتصور ان رجلا فردا استطاع ان ينجسز الله المهمة الخارقة حين جعل من جملة من الاسر والافـــراد المتباينين شعبا واحدا ، وحدد لألوف السنين قدر هذا الشعب ومصيره ؟ اليست هذه الفرضية بمثابة تراجع وتقهقر نحو نظرة اتاحت امكانية خلق الابطال وعبادتهم ؟ اليست بمثابة عودة الى الازمنة التي لم يكن فيها التاريخ سوى سرد لحياة بعض الاشخاص ومفاخرهم ؟ اننا نجنح حاليا الى ارجاع الوقائع التاريخيسة الانسانية الى علل اكثر استتارا ، وأكثر عموميسة ، وأكثر موضوعية ، فنعزوها الى التأثير الحاسم للعوامل الاقتصادية ، والى شتى انماط التغذية ، والى تقدم استخدام الآلات والاجهزة ، والى الهجرات الناجمة عن نعو السكان ، والى تنوع المناخ . اما الفرد فما عدنا نرى فيه سوى ممثل للصبوات والمطامع الجماعية التي لا مندوحة من ان تعبر عن نفسها في كل انسان بلا تعبين ، بيد ان وجهات النظر هذه التي لها ما يبررها كامل التبرير،

تذكرنا معذلك بوجود تنافر كبير بين طبيعة جهازنا التفكيري وبين نظام الكون الذي يسعى فكرنا الى فهمه واستيعابه . والحقيقة انه يكفي حاجتنا الماسة الى السببية ان تجد لكل ظاهرة علة أو سببا أوحد قابلا لان يقام عليه البرهان ، وهذا من نادر الاحوال في الواقع الخارجي . بل على النقيض من ذلك ، أذ يبدو أن كل حدث يتحدد بعوامل متضافرة عدة ويتولد عن عدة اسباب وعلل متحدة الاتجاه ، وإزاء ما ينتابنا من ذعر امام تعقيد الوقائع البالغ وتشابكها الشديد ، ترانا ننحاز في ابحائنا الى جانب سلسلة من الاحداث ضد سلسلة اخرى ، فنقيم تعارضات وتناقضات لا وجود لها ولم تبتدع الاعن طريالية حذف علاقات اوسلو

٧ - لنجلر من ايقاع بعضهم في وهم الاعتقاد بأن العالم معقد الى درجة من الشدة يعسى معها كل تفسير منطويا بالضرورة على ذرة من الحقيقة ، كلا، لقد حافظ ذهننا على حرية اختراع صلات وعلاقات ليس لها من معادل البتة في الواقع ، وهو يعلق بالطبع اهمية كبرى على هذه الملكة ، فيجمل منها ، في ميدان العلوم كما في سائر الميادين ، اداة بالفة النفع .

لهذا نحفظ لـ «الرجل العظيم» مكانه في سلسلة العلــــل المحدّدة ، او بالاحرى في شبكتها . ولكن ربما تساءلنا عــــن الشروط التي يتم فيها منح هذا اللقب الفخري . ولا مناص من ان تأخذنا الدهشية حين نلاحظ انه ليس من أليسير الاجابة على هذا السؤال . هل سنقول اننا ننعت بالعظمة الرجل الذي نقدر رفيع التقدير خصاله وسجاياه ؟ أن ذلك لن يكون صحيحًا من وجهات نظر شتى . فالجمال على سبيل المثال ، وكذلك القوة العضلية ، مهما كانا مرغوبا فيهما ، لا يقلدان صاحبهما البتة الحق في ان يعده الناس «رجلا عظيما» . قد يكون المقصود اذن، في أرجع الظن ، الصفات والسجايا الفكرية ، والمزايا النفسية او الثقافية . ولكن لنلاحظ مع ذلك ان الرجل الذي يتمتع بمهارة خارقة للمألوف ليس بالضرورة ، وبحكم ذلك ، رجلا عظيما . ومثل هذا اللقب لن ينعم به لا على استأذ في لعبة الشطرنج ولا على عازف بارع ، كما انه ليس هناك ما يستوجب ان يطلق على فنان مرموق أو عالم بارز ، بل نحن نكتفي في مثل هذه الحال بالقول بأن الشخص المشار اليه شاعر كبير ، أو رسام كبير ، أو عالم رياضيات كبير ، او عالم فيزياء كبير ، له فضل الريادة في هذا المضمار أو ذاك ، بيد اننا نتردد في وصفه بأنه رجل عظيم. وحين نصرح ، على سبيل المثال ، بأن غُوته او ليوناردو دافنتسي او بتهوفن هم من عظماء الرجال ، فان ما يحفزنا على مثل هذا التصريح يتخطى حدود الاعجاب المحض بآياتهم وروائعهم . ولولا توني هذه الامثلة ، لكنا جنحنا الى الاعتقاد بأن لقب «الرجل المظيم " وقف ، في المقام الاول ، على الرجال العمليين الدّين تميزوا بنشاط جم : الفاتحين ، والقواد ، والزعماء ، وذلك بحكم عظمة أفعالهم وقوة تأثيرهم . لكن هذا بدوره لا يبدو لنا مقدّما بما فيه الكفاية ، وقد تنقّضه اللعنات والادانات الصادرة بحق العديد من الشخصيات السافلة الساقطة التي لا مجسال للسماراة مع ذاك في تأثيرها على المعاصرين لها ثم على الاجيال

التالية . كذلك فان النجاح لا يصلح بدوره لان يكون معيسارا ومقياسا ، لاننا نذكر \_ ولا بد \_ ان العديد من عظام الرجال لم تتوج هاماتهم بأكاليل الظفر بل قضوا نحبهم في الضنك والبؤس، هكذا نجد انفسنا منقادين الى الافتراض بأنه لا جدوى ولا نفع من تحديد دقيق لمفهوم «الرجل العظيم» ، ولنكتف بسأن نرى في هذا التعبير وصغا مطاطا واعتباطيا بعض الشيء لتفتح منقطع النظير لبعض الخصال والسجايا الانسانية لدى بعسض الافراد ، وبهذا الفهم نكون قد اقتربنا من المعنى البدائي لكلمة «عظمة» ، ولنأخذ بعين الاعتبار ايضا ان ما يحظى باهتمامنسا ليس الرجل العظيم في حد ذاته بقدر ما انه التأثير الذي يمارسه على سائر البشر ، ولكن لنختزل هذه المناقشة التي تهدد بسأن تعدد بسأن

لا مفر اذن من التسليم بأن الرجل العظيم يمارس تأثيره على معاصريه بطريقتين مختلفتين : بشخصيته وبالفكرة التي يحامي عنها . وهذه الفكرة اما ان تداهن وتتملق امنية قديمة من اماني الجماهير ، وإما ان تعين لهذه الجماهير هدفا جديدا ، وإما ان تجتذبها اخيرا بصورة من الصور . وفي بعض الاحيان ، وفسي الاحوال الاكثر بدائية ، لا يكون من تأثير سوى للشخصية وحدها، الما الفكرة فلا يكون لها سوى دور ثانوي محض . وفي وسعنا ان ندرك على الفور لماذا امكن للرجل العظيم ان يتحلى بكل هسده الاهمية ، لاننا نعلم ان غالبية البشر تشعر بحاجة ماسة آسرة الى سلطة تتوله بها وتبدي لها ضروب الاعجاب ، وتطأطىء الراس امامها ، وتبيح لها ان تسيطر عليها ، بل حتى ان تسيء معاملتها ونسومها خسفا (٨) . وقد ابان لنا علم نفس الفرد ما مصدر

٨ ـ ان افتراض فرويد بأن غالبية البشر مصابة بالماذوخية لا يبدو لنا افتراضا مقبولا بسهولة .

هذه الحاجة الجماعية الى سلطة : فهي وليدة الانجذاب نحسو الاب ، وهو شعور يعمر افئدتنا منذ نعومة اظفارنا ؛ وليدة الميل الى ذلك الاب الذي يتباهى البطل الاسطوري بأنه قهره وتغلب عليه ، واننا لنستشف ان جميع السمات والخصال التي يحلو لنا أن نسبغها على الرجل العظيم هي سمات وخصال تخصص شخصية الاب ، وان هذا التشابه على وجه الدقة هو الذي يخلق الرجل العظيم الذي خاب مسعانا في تحديد طبيعته الاساسية . فصورة الاب هي مزيج من صلابة الافكار وقوة الارادة وحـــزم الافعال ، وهي على الاخص مزيج من ثقة المرء بنفسه ويقينه الإلهي بأنه دوما وابدا على حق ، ذلك اليقين الذي قد يشسط وبتطرف احيانا فلا يعود يشوبه شك او تردد . وفي الوقت الذي نجد فیه انفسنا مکرهین علی ان نعجب به ، بل علی ان نضع فیه احيانا ثقتنا كاملة ، لا نستطيع أن نمسك عن خشيته والخوف منه . ولقد كان من المفروض آن تهدينا اللفظة نفسها الى سواء السميل . فمنذا الذي يمكن ، بالغمل ، أن يبدو «عظيما» في نظر الطفل ان لم يكن الاب ؟.

لا مجال للشك البتة في ان الصورة الابوية الجليلة المهيبة هي التي تعطفت ، في شخص موسى ، فأكسدت لبؤساء الفلاحين اليهود بأنهم ابناء الاب الاثراء المغضلون ، ولكم كان عظيما ، ولا ريب ، الاغراء الذي مارسته عليهم فكرة إله واحسد ، اوحد ، ازلي ، كلي القدرة ، تنازل ، بالرغم من وضاعة شروط حياتهم، فعقد معهم حلفا ، واعدا اياهم بشمولهم بعطفه والسهر عليه سمريطة ان يستمروا في عبادته ! وارجح الظن انه كان من العسير عليهم ان يفصلوا صورة موسى عن صورة إلهه ، ولقد كان هذا الحدس صحيحا ، لإن موسى نسب ، في ارجح الظن ، بعضا من سمات خلقه وطباعه الى الرب : سرعة الغضب وقسوة القلب على سبيل المثال ، وحين قتل اليهود رجلهم العظيم ، كانسوا على سبيل المثال ، وحين قتل اليهود رجلهم العظيم ، كانسوا

يكررون في الحقيقة جريمة كانت ، في الازمنة البدائية ، شريعة موجهة ضد الملك الإلهي ، وهي عين الجريمية التي راينا ان نموذجها الاصلى الاول يعود الى حقبة اقدم ايضا (١) .

ولئن اخذ وجه الرجل الكبير على هذا النحو قستمات وجه إلهي ، فلنتذكر الان من جهة ثانية ان الاب كانت له ، هو الآخر، طفولته . ولقد سبق لنا ان قلنا ان الفكرة الدينية العظيمة التي جعل موسى من نفسه داعيتها وراعيها لم تكن فكرته . وانما اقتبسها من مليكه إخناتون ، وربما كان هذا الاخير ، الذي قام البرهان الساطع على عظمته وأهميته بوصفه مؤسس ديانة ، قد امتثل لإيحاءات انتقلت اليه ، عن طريق أمه أو عن أي طريسة آخر ، من آسيا الدانية أو النائية .

لا يسعنا ان نتابع الى ابعد من ذلك ترابط الاحداث والوقائع وتسلسلها ، ولكن اذا ما اتضح ان نظرتنا الى الامور سليمسة وصحيحة ، فهذا لان فكرة التوحيد قد ارتدت الى موطنها الاصلي كما ترتد القذيفة التي لم تصب هدفها الى مطلقها ، ويبدو انه من غير المجدي ان نسعى الى التحقق من مقدار ما يساهم به فرد من الافراد في الترويج لفكرة من الافكار وفي ذيوعها ، ومن البدهي ان يكون العديد من الناس قد ساهموا في ذلك ، ثم انسسات سنقترف خطأ فاضحا اذا ما اوقفنا عند موسى سلسلة المسببات وغضضنا الطرف عن انجازات من اعقبوه وتابعسوا عمله ، ان البدرة الاولى للتوحيد لم تثمر في مصر ، ولكن الشيء نفسه كان يمكن ان يحدث في اسرائيل بعد ان نفض الشعب عن كاهله نير ديانة طاغية مرهقة ، بيد ان الشعب اليهودي كسان ينجب على الدوام من صلبه رجالا يبثون الحياة من جديد في الماثور الذي هزل ووهن ، ويجددون تعنيف موسى وتقريعسه الماثور الذي هزل ووهن ، ويجددون تعنيف موسى وتقريعسه

٩ ـ راجع قريزر ، المصدر الآنف الذكر .

ووعيده ، ولا يألون في ذلك جهدا الى ان تحيا ثانية المعتقدات الآفلة . وبعد جهود متواصلة على مدى قرون وقرون ، وبعد اصلاحين كبيرين ، تم الاول قبل النفي الى بابل والثاني بعده ، تحقق تحول الإله الشعبي يهوه ، فصار هو الرب الذي كيان موسى قد فرض عبادته على اليهود . وخير دليل على وجود بعض الاستعدادات النفسية لدى اليهود ظهور ذلك العدد الكبير من الاشخاص ، وسط تلك الجماعة التي قيض لها ان تصبح الشعب اليهودي ، أعني الاشخاص المستعدين لتحمل اكراهات الديانة الموسوية لا لفرض الا بغرض أن يكونوا شعب الله المختار وأن يحصلوا على مزيد من المزايا والغوائد المماثلة .

# - & -

# التقدم في الروحانية

بديهي انه لا يكفي ، للاستمرار في ممارسة مثل هذا التأثير النفسي على شعب من الشعوب ، ان تكرر له التوكيدات بأن الله قد اصطفاه دون غيره من الشعوب . انما ينبغي ايضا ، وبأية صورة من الصور ، البرهان له على هذا الاصطفاء اذا ما أريد له ان يصدق ذلك وأن يستخلص النتائج من هذا الاعتقاد . ولقد قام ((الخروج)) في ديانة موسى مقام ذلك البرهان . وما كان الرب او موسى الناطق باسمه ليكلا ويسأما من التنويه بهدف العلامة من علامات الايثار والمحاباة . وانما احتفالا بهذا الحدث وتخليدا له تم تكريس عيد الفصح او بالاحرى تعديله . ولكن المسألة أمست مجرد مسألة ذكرى ، وبات ((الخروج)) نفسسه ينتمي الى ماض قصي بعيد . والحقيقة ان البراهين على وجود

المحاباة والنعمة الإلهية كانت قد اضحت نادرة للفاية في العصر الذي يحظى باهتمامنا ههنا ، وكانت الاحداث تشير بالاحرى الى زوال الحظوة ، ولقد كان من عادة الشعوب البدائية ان تخليع الهتها ، بل تعاقبها ، متى ما امتنعت هذه الآلهة عن المن عليها بالنصر والسعادة والرفاه ، كما كان الملوك يتعاملون ، على مسر العصور ، نفس معاملة الآلهة ، وفي هذا دليل آخر على وجود وحدة هوية قديعة واصل مشترك بين الآلهة والملوك ، وتطرد الشعوب الحديثة بدورها ملوكها متى ما كبت عظمة عهودهم وحل بها الأفول بنتيجة الهزائم التي يترتب عليها ضياع الاراضي والاموال ، اذن ما المعجزة التي حملت شعب اسرائيل في ذلك الزمن على الاستمرار في تقديم ضروب الطاعة الى إلهه اللذي عامله ببالغ الشدة والقسوة ؟ ان هذه لمعضلة نجد انفسنا مكرهين على ان ندعها بلا حل في الوقت الحاضر ،

كل ما تقدم يحفزنا على البحث والتنقيب عما اذا لم تكن ديانة موسى قد وهبت الشعب شيئا آخر غير ازدياد ثقته بنفسه من خلال شعوره بأنه الاثير والمصطفى لدى الرب . وهذا الشيء الآخر تسهل في الحقيقة اماطة اللثام عنه : فديانة اليهود اعطتهم فكرة اعظم وأجل شأنا عن الالوهية ، او بتعبير ادق اعطتهم فكرة اعظم وأجل شأنا عن الالوهية ، وبدلك كان بد ، بصورة من الصور ، ان يشاطره عظمته ، وبدلك كان من المحتمل ان يعلو شأنا ويسمو مقاما . وهذه الحقيقة ستثير ، ولا بد ، دهشت المنكرين والمتشككين ، ولكننا قد نساعدهم على فهم هذا الشعور اذا ما أجرينا مقارنة : لنأخذ على سبيل المثال واحدا من الرعايا البريطانيين ، ولنفترض ان ثورة ما قد اندلعت في البلد الاجنبي اللي يقيم فيه . ان هذا الرجل لن ينتابه القلق ، خلافا لاي اجنبي من رعايا دولة صفيرة في البر الاوروبي . وهذا لان الرعبة البريطاني يعلم انه لو مست شعرة واحدة من شعسر راسه ،

هذه الحقيقة . وبالمقابل فان الدولة الصغيرة المشار اليها لا تمتلك اي سفينة حربية . ولا شك في ان الرعية البريطاني فخور بقوة المبراطوريته ولكن فخره هذا ناجم ايضا عن شعور بالامان ، عن الطمانينة الى حماية يتمتع بها كل رعية من رعايا المملكة المتحدة وهذا ينطبق ايضا ، في ارجح الظن ، على المرء حين يتضور إلها ذا قدرة وعزة . وبما ان الانسان لا يستطيع ان يطمح فسي ان يساعد الله في حكمه للعالم ، فان الافتخار بعطمته يترافسق بداهة بالشعور بأنه كان موضع «اصطفاء» .

ان واحدة من الشرائع الموسوية لها من الاهمية اكثر ممسا يعزى البها عادة للوهلة الاولى . أعني بها حظر تصوير اللسب وتشخيصه ، اي إلزام الاتباع بعبادة إله غير منظور . واني لاتكهن بأن موسى كان اكثر تشددا وتصلبا ، بصدد هذه النقطة ، من ديانة آتون . ولعله لم يكن له من قصد غير ان يكون منطقيا ، لان الهه لا وجه له ولا اسم . ولعله كان يرمي من وراء ذلك السبي اقرار اجراء جديد من اجراءات الحماية ضد الممارسات السحرية اللامشروعة . ولكن مهما تكن الاسباب ، فان ذلك الحظر قسد ترتبت عليه ، بمجرد أن فرض واحترم ، نتائج خطيرة ، أعني تراجع الادراك الحواسي (١٠) بالنسبسة الى الفكرة "المجردة ، وانتصار الروحانية على الحواس ، أو بتعبير أدق نكران الغرائز مع كل ما يترتب على هذا النكران من وجهة نظر علم النفس .

وحتى نجعل ما لا يبدو مقنعا للوهلة الاولى اصدق احتمالا واقرب الى المعقولية ، فلنستشهد ببعض ظاهرات ذات طابسع مماثل برزت الى النور مع مسيرة الحضارة الانسانية وتطورها ، ان اقدم هذه الظاهرات، وربما اهمها ، تضيع في دياجير العصور

دالمترجم،

١٠ \_ العواسى : نسبة الى العواس •

السحيقة ، ومع ذلك فاتها تجبرنا بنتائجها المدهشة غلى التسليم بواقعيتها . فنحن نلفى لدى الاطفال ولدى الراشدين المعصوبين، كما لدى البدائيين ، الظاهرة العقلية التي اطلقنا عليها اسسم «الايمان بكلية قدرة الفكر» . وفي رأينا أنّ هذه الظاهرة هي في كنهها تهوراً من شأن التأثير الذي يمكن للكاتنا العقلية \_ الملكات المفكرية في مثالنا \_ ان تمارسه على العالم الخارجي من خلال تعديله وتغييره . فالسحر ، وهو سلف العلم وجد"ه ، قائم برمته على ذلك الايمان . وكل سحر الكلمات ينبع من هذا الاعتقاد بكلية قدرة الفكر ، مثله مثل اليقين الراسخ بالقدرة المرتبطية بمعرفة اسم من الاسماء او بالنطق به . واننا لنرى ان «كليــة قدرة الفكر» تعبر عن القيمة التي كان الانسان يعلقها على تطور اللغة ، هذا التطور الذي انجلى عن تقدم خارق للمألوف فــــى النشاطات الفكرية . فيومئذ قام ملكوت الروحانية الجديد الذي تلسبت المفاهيم والذكريات والاستنباطات انطلاقا منه اهميسة حاسمة ، وذلك على عكس النشاطات النفسية الدنيا المرتبطية بالادراكات الحواسية المباشرة . ولقد كانت هـذه ، بلا ربب ، واحدة من أهم المراحل على طريق الصيرورة الانسانية .

يأخذ التطور اللاحق ، بعد ذلك ، شكلا ملموسسا اكثر : فتحت تأثير ظروف خارجية لسنا مطالبين بأن ندرسها هنا وهي بالاصل غير معروفة كلها ، حل تنظيم ابوي للمجتمع محل التنظيم الأمومي ، وهذا ما أحدث بالطبع انقلابا هائلا في القوانين السارية المفعول يومئذ . ويخيل الينا اننا نستشف صدى هذا الانقلاب في «أورستيات» أسخيلوس (١١) . ولكن لهذا الانقلاب ، لهذا الانتقال من الام الى الاب معنى آخر ايضا : فهو بمثابة علامة

۱۱ - الاورستيات : ثلاثية تراجيدية يدور موضوعها حول مفامـــرات اورست . «المترجم»

انتصار للروحانية على الحسية ، وبالتالي علامة تقدم على درب الحضارة . وبالفعل ، تتجلى الامومة في الحواس ، في حين أن الابوة مصادفة ترتكز الى استنباطات وفرضيات . وهكذا كان تقديم العملية التفكيرية على الادراك الحواسي تطورا مثقليل بالنتائج (١٢) .

بين هاتين الواقعتين اللتين اتينا بذكرهما حدثت ذات يوم واقعة اخرى تمت بصلة قربى ، بوجه خاص ، الى الواقعة التى درسناها في تاريخ الاديان . فقد وجد الانسان نفسه منفادا الى الاعتراف بوجود قوى «روحية» ، اي قوى لا يمكن للحواس ، وعلى الاخص البصر ، ان تدركها ، مع ان لها مفاعيل لا تنكر ، بل قصوى . واذا ما رجعنا الى اللغة ، وجدنا ان تحرك الهواء هو الذي اقتبست منه صورة الروحانية ، وذلك ما دامت الروح تأخذ اسمها من نفحة الهواء (Spiritus , Animus ) وبالعبريــــة Ruache دخان) (۱۲) . هكذا ولدت فكرة النفس ، المسدأ الروحي للفرد . ويمكن للمراقب ان يلحظ نفحة الهواء تلك فسي تنفس الانسان الذي لا يقف الا ساعة موته . والى اليوم ما نزالً نقول عن المحتضر أنه أسلم الروح . هكذا انفتح الانسان علسى مملكة الفكر والروح . ولقد كان على أتم استعداد ليعزو النفس التي اكتشفها فيه آلى الطبيعة كلها . وهكذا ايضا ننفخت الروح في الكون بأسره ، ولقد كابد العلم ، الذي رأى النور في زمسن متآخر جدا ، مشفة كبيرة لينتزع من هذه الروح ملكية جزء من

<sup>17 - 1</sup> المرأة حاسة والرجل فكر : ان نظرة فرويد هده 3 التي لا يعكسن وصفها باتل من انها تقليدية 3 تبدو لنا في الوقت نفسه بحاجة ألى برهان علمي ولا تستطيع ان نقبل بها كمسلمة 3

١٣ ـ والصلة في العربية اوضع وأبرز ايضا بين الروح والروح والربح
 وبين النسمة والنسيم ، وأخيرا بين النفس والنفس ، «المترجم»

العالم ، وهي مهمة لم ينجزها بتمامها حتى يومنا الحاضر .

لقد رفع الله ، بفضل التحظير الموسوي ، الى درجة مــن الروحانية اعلى ، وانفتح الباب على مصراعيه امام التعديــــــلات الجديدة التي ستطرأ على مفهوم الالوهية والتي سنتكلم عنهسا فيما بعد . اما الان فلنصب اهتمامنا على نتيجة اخرى من نتائج ذلك التحظير . فكل تقدم في مدارج الروحانية تترتب عليه زيادة ثقة الافراد بأنفسهم ، ويجعلهم أميل الى الكبرياء والصلف ، ألى ان ينتهي بهم الامر الى الاعتقاد بأنهم اسمى وارفع شأنا من اولئك الذين ما يزالون يرزحون تحت نير الحسية . ونحين نعلم ان موسى رستخ في اذهان اليهود عزة الايمان بأنهم شعب مختار . وبفضل تجريد الله من الصفة المادية انضافت جوهرة جديسدة اخرى الى كنوز هذا الشعب السرية ، فاليهود ما ونوا يعيرون الامور الروحية عظيم الاهتمام ، وقد علمتهم النكبات السياسية التي نزلت بأمنهم (١٤) كيف يقدرون المثروة الوحيدة المتبقيـــة لهم ، وأعنى وثائقهم المكتوبة ، حق قدرها . ففب دمار هيكل اورشليهم على يد نيطوس (١٥) مباشرة ، طلب الحاخام يوشانان بن ساكي الاذن بالسماح له بافتتاح اول مدرسة لتدريس التوراة في يهنه . ومنذ ذلك اليوم فصاعدا باتت الكتب المقدســـــة ودراستها هي الحائل بين هملذا الشعب المشتت وبين الانحلال والذوبان .

ان جميع هذه الوقائع معروفة على خير وجه ومعترف بها .

١٤ ـ هذا مثال آخر على خلط فرويد الذي لا تبرير له بين الديـــن والقومية .

روما .  $^{10}$  سیطوس : امبراطور روماني فتح اورشلیم عام  $^{10}$  بعد تمردها علی روما .

وكل ما سأضيفه هو أن هذا التطور المميز لليهود يرجع ألى الحظر الذي فرضه موسى بنهيه عن عبادة الله في شكل منظور .

والاولوية التي اعطاها اليهود ، طوال ما يناهز الفي عام ، للجهود الروحية (١١) ترتبت عليها بالبداهة بعض النتائج ، فقد تسببت في تلطيف حدة القسوة والعنف اللذين نصادفهما عادة حيثما يكون تطور الرياضة البدنية قد اصبح مثلا اعلى شعبيا ، فاليهود لم يؤذن لهم ببلوغ ذلك التناسق الذي حققه الاغريق بين النشاطات الروحية والجسمانية ، وقد ذهب اختيارهم ، في هذا التنازع ، الى ما هو اجل همية واعظم شأنا من وجهسة النظر الثقافية .

#### - 0 -

# نكران الفرائز

قد لا نفهم ، للوهلة الاولى ، لماذا يؤدي كل تقدم في الروحانية وكل تراجع في الحواسية الى تعزيز ثقة الافراد بأنفسهم وثقة الامم بنفسها على حد سواء ، ويبدو أن هذه الواقعة تفترض

<sup>11 -</sup> يبدو أن فرويد يتناسى هنا اللور «المادي» للفاية الذي لعبه اليهود اللامندمجون عبر التاريخ بوصفهم تجارأ ومرابين ، وعلى الاقل الإغنياء منهم، كما أنه يتناسى أن اليهود من سكان أورشليم كانوا يعيشون ، في غالبيتهم ، على موارد الهيكل وعلى تأمين الخدمة للحجاج المتدفقين على المدينة المقدسة . وبكلمة واحدة ، أنه ينسى ما قاله كارل كاوتسكي من أن «الله أصبح عند يهود فلسطين مصدرا هاما لتأمين رزقهم» ، راجع «المفهوم المادي للمسألة اليهودية»، منشورات دار الطليعة .

سلفا سلما معينا من القيم ، وكذلك وجود شخص او سلطسة يكونان قينمين على سلم القيم هذا ، ولنتناول بالدرس ، تسهيلا للفهم ، حالة مشابهة من حالات علم النفس الفردي ، حالة باتت مفهومة لنا اليوم على خير وجه ،

حين يحاول الد «هذا» ان يفرض على كائن بشري مطلبــــا غريزيا ذا طابع ايروسي (١٧) او عدواني ، فان رد الفعل الاكثر سماطة او الاكثر طبيعية للأنا، سيد الجهازين التفكيري والعضلي، هو ان يلبي ذلك المطلب بفعل من الافعال . هذه التلبية الغريزية يحس بها آلانا متعة ولذة ، في حين أن عدم التلبية سيولد لديه الكرب والكدر . ولكن قد يحدث ان ينكص الانا عن هذه التلبية بسبب عائق من العوائق الخارجية ، كأن يدرك أن الفعل المشار اليه سينجم عنه خطر جسيم . والنكوص عن تلبية او عن دافع غريزي بحكم عوائق خارجية ، وإنصياعا ، كما قلنا ، لمسلماً الواقع ، ليس بحال من الاحوال بالامر المحبب الى النفس ، وقد يتسبب في توتر وكدر دائمين بفضل انتقال في الطاقة وتحويلها باتجاه آخر . ولكن قد يحدث ان يتم النكوص لدوافع يمكننك بحق ان نصفها بأنها داخلية . ففي اثناء تطور الفرد يجـــري استبطان لقسم من قوى العالم الخارجي الكابتــــة الكابحة ، وتتواجد في الانا سلطة معارضة للقسم الآخر ، تراقب وتنتقد وتحظر . هذه السلطة هي التي نطلق عليها اسم «الانا الاعلى» . وابتداء من هذه اللحظة يفدو الآنا مكرها ، قبل الاقدام على اشباع الفرائز ، على ان يحسب حسابا لا للاخطار الخارجية فحسب ، بل ايضا لمتطلبات الانا الاعلى ، وبذلك تتضاعف حوافزه وبواعثه على النكوص عن التلبية والاشباع . ولكن بينما لا ينجم سوى

erotique : نسبة الى ابروس ، إله العثمق عند الاغريق. «المترجم»

الكدر عن النكوص الراجع الى اسباب خارجية ، يكون للنكوص الناشيء عسن اسباب داخلية ، انصياعا لمتطلبات الانا الاعلى ، مفعول اقتصادي مغاير . فالى جانب الكدر المحتم المشار اليه آنفا ، يضمن ربحا وكسبا في اللذة ، نوعا من تلبية تعويضية . فالانا يحس بنشوة وحماسة ، ويعد انكاره للدافع الغريــــزي الجنسني عملا من الاعمال التي تستأهل التقدير ، ويخيل الينا اننا بتنا نفهم طريقة عمل هذه الإوالية : فالأنا الاعلى هو وارث الاهل (والمربين) الذين راقبوا واشرفوا على اعمال الغرد وحركاته في السنوات الاولى من حياته ، وهو كذلك ممثلهم ، ويستمر الانا الاعلى في اداء وظائف هؤلاء الاهل والمربين ، من دون أن يغير فيها شيئًا تقريبا ، فلا يني يضع الانا تحت وصايته ممارسا عليه ضغطا دائبًا دائمًا . ويظلُّ الهم الاول للأنَّا ، كما في الـــام الطفولة ، الا يخسر محبة ذلك المعلم الذي اذا ما اثنى عليه أفعم قلبه طمأنينة ورضى ، واذا ما أنحى عليه باللائمة والتقريع أنبه ضميره وبكته . وحين يضحي الانا بتلبية غريزية ما على مذبح الإنا الاعلى ، فانه ينتظر منه بالمقابل المزيد من الحب . وإحساس الانا بأنه استحق هذا الحب عن جدارة يتحول الى اعتـــزاز وافتخار . ولا بد أن العلاقة بين الخوف من ألا يعود الآنا محبوبا وبين مطالب الغريزة الجنسية كانت هي هي في عصر لم يكن قد جرى فيه بعد استبطان السلطة وتحويلها الى أنا أعلى . ولقد كان شعور بالامان والرضى يخالج المرء في كل مرة يعدل فيها ، بدافع الحب البنوي ، عن تلبية الغريزة ، ولم يكن في الامكان ان يكتسب هذا الشعور الطيب طابعه النرجسي الخاص الا يوم يتم دمج السلطة نفسها في الانا .

ولكن هل في وسع هذا التفسير للطريقة التي يتحول بها الكار الغريزة الجنسية والنكوص عن تلبيتها الى حبور ورضى ، هل في وسعه ان يسلط بعض الضوء على الظاهرة التي نود ان

ندرسها ، اى على زيادة الثقة بالنفس وتقدم الروحانية ؟ سوف يكون المكسب زهيدا في الظاهر ، لان الظروف تختلف تمسام الاختلاف . فلا دخل هنا لا لانكار الغريزة الجنسية والنكوص عنها ولا لشخص أو سلطة علويين تتم التضحية برسمهما . هذا ما لا مفر له من أن يدخل الشك الى عقولنا. ولكن ثمة اعتراض يفرض نفسه : ألا يجسد الرجل العظيم حقا وفعلا تلك السلطة التي يندفع الناس الى العمل حبا بها ؟ ولما كان الرجل العظيم بديلًا للاب ، فلا داعي لان تأخذنا الدهشة حين نراه يؤدي ، في علم النفس الجمعي ، دور الانا الاعلى . وهذه الملاحظة تحتفظ ، ولأبد ، بكامل قيمتها بالنسبة الى موسى في علاقاته مع الشعب اليهودي . بيد أن التشابه لا يستبين لنا في مجالات أخرى . فما معنى التقدم على طريق الروحانية انلم بكن مؤداه تقديم الذكريات والاستدلالات والتأملات وما سواها من العمليات الفكرية التي تعد عمليات متفوقة عليا على الادراكات الحواسية المباشرة وانزال هذه الاخيرة الى مرتبة دنيا ؟ ومن علائم هذا التقدم ، على سبيل المثال ، الاقرار بأن الابوة ، وان تكن الحواس عاجزة عن ادراكها، أهم من الامومة . لهذا على وجه التحديد يحمل الابن اسم ابيه ويرثه عنه . ومن علائمه ايضا المجاهرة بأن الرب إلهنا هو الاعظم والاقوى بالرغم من انه لامنظور ، مثله مثل ربح العاصفة او مثل النفس والروح . ولكن النكوص عن تلبية مطلب غريزي ذي طابع جنسى او عدواني ببدو مختلفا كل الاختلاف في كنهه وطبيعته . كذلك يستحيل تحديد السلطة التي تقرر ما ينبغي ان يكونالاجل شأنا والاعظم اهمية حين يكون المطروح على بسماط البحث بعض مظاهر التقدم الروحاني كانتصار الحق الابوى على سبيل المثال. ان هذه السلطة لا يمكن ان تكون السلطة الابوية ، لان الاب لم يتقلدها ويمتلكها الا بفضل التقدم على وجه التحديد . لا مندوحة الظاهرة تغلب الروحانية بالتدريج على الحسية في مُجرى تطور

البشرية ، وما يولده هذا التقدم من شعور بالكبرياء والفخير والرضى عن النفس لدى البشر . ولكننا نجهل علة وضع الاشياء هذا . وليس هذا فحسب ، بل ان ظاهرة الايمان الانفعالية الفامضة تتغلب ، في يوم من الايام ، حتى على الروحانية نفسها . ذلك هو فحوى القولة المشهروة Credo

الفامضة من ذلك هو فحوى القولة المشهروة وربما القولة خروجا على العقل يعدها هو نفسه تجلية رائعة . وربما كانت جميع هذه المواقف السيكولوجية تنطوي على نقطة مشتركة اخرى ، وربما كان الانسان يضفي قيمة اكبر على ما يشق عليه الوصول اليه ، وربما كان مرد كبريائه وافتخاره الى نرجسية ، يزيد في حجمها وعي الصعوبة التي امكن تذليلها .

أما ترانا انسقنا وراء كلام مسهب يكاد لا يجدي فتيلا ألعل بعضهم سيساوره الاعتقاد بأن هذا الكلام لا صلة له اصلى بالموضوع ، ما دام المفروض في أبحاثنا ان تستهدف اكتشاف العوامل التي حددت طابع الشعب اليهودي . ولو صح هلا الاعتقاد لكان على كل حال في صالحنا اكثر منه في طالحنا ، بيد ان هناك واقعة تميط اللثام عن صلة القربي بين المشكلتين ، واقعة ستحظى في الصفحات التالية بالمزيد من اهتمامنا . فقد راينا ان الدين اليهودي شرع ، بادىء ذي بدء ، بتحريم تشخيص راينا ان الدين اليهودي شرع ، بادىء أي بدء ، بتحريم تشخيص الغرائز والامتناع عن تلبيتها . صحيح أنه لم يطالب بعفة مطلقة ، الغرائز والامتناع عن تلبيتها . صحيح أنه لم يطالب بعفة مطلقة ، بل اكتفى بكبح الحرية الجنسية بصورة جدية ؛ وصحيح أن الله قد جرد مطلق التجريد من كل طابع جنسي واصبح مثلا اعلى للكمال الخلقي . ولكن الكلام عن الاخلاق يعني بالضرورة الكلام عن الكمال الخلقي . ولكن الكلام عن الاخلاق يعني بالضرورة الكلام عن

۱۸ - باللاتينية في النص ، وقد سبقت ترجمة الممنى . «المترجم»

تقييد الفرائز ولجمها . فالانبياء ما ملوا ولا كلوا قط من التذكير بأن الله يطلب شيئا واحدا من شعبه : أن يحيا حياة عدالـــة وفضيلة ، وبالتالي أن يمتنع ويستنكف عن جميع التلبيــات الغريزية التي ما تزال الاخلاق تعدها حتى يومنا هذا من الخطايا . بل أن الوصية التي تنص على وجوب الايمان بالله تبدو وكأنها تراجعت إلى المرتبة الثانية أمام الوصايا والاوامــر الاخلاقية . هكذا يتضع أن نكران الدوافع الغريزية يلعب دورا بالغ الاهمية في الدين ، بالرغم من أنه لم يجر النص عليه من البداية .

وتلافيا لسوء تفاهم محتمل سنسجل هذه الملاحظة : فحتى اذا ابينا ان نصدق ان نكران الدوافع الغريزية والاخلاق المبنية على هذا النكران هما جوهر الدين ، فهذا لن يغير شيئًا مــن حقيقة أن النكران والدين مرتبطان وثيق الارتباط وراثيال وتكوينيا . فالطوطمية ، اول شكل معروف من أشكال الدين ، تشتمل على مجموعة كاملة من النواهي والاوامر تشكل القاعدة التي لا غنى عنها للنظام بأسره . وما هذه الاوامر وهذه النواهي الا أنكارات لدوافع غريزية . ذلكم هو ، على سبيل المثال ، حال تبجيل الطوطم وتوقيره وتحريم قتله او انزال الاذي به ، وذلكم هو ايضا حال الزواج الخارجي ، اي النكوص عن الام وعسن الاخوات في العشيرة ، وهن اللائي كن موضع طمع واشتهاء ، والاعتراف بحقوق متساوية لجميع اعضاء عشيرة الاخوة ، وما يترتب على هذا الاعتراف من عدول عن كل صراع عنيسف بين المتنافسين . ولا يفرب عن بالنا أن ثمة حافزين يلعبان دورهما هنا: فالناهيان الأولان مطابقان لما كان الاب المخلوع قد أراده ورغب فيه ، وهما بالتالي استمرار لارادته ومشيئته ؛ امسا الناهى الثالث ، المتعلق بالمساواة في الحقوق بين الاخوة ، فانه يتجاهل هذه المشيئة ويجنح الى الابقاء على سلامة النظـــام الحديد ، الذي أرسيت أسسه بعد مقتل الآب ، ولولا ذلسك لكانت العودة الى الوضع السابق بحكم المحتمة . وأنما هنا على

وجه التحديد تفترق القوانين الاجتماعية ، وتتميز عن تلك التي تنبثق مباشرة \_ لنؤكد ذلك مرارا وتكرارا \_ عن الدين .

ان جوهر هذه السيرورة يتكرر في تطور الفرد الاسرع ايقاعا بكثير . وعلى هذا المستوى ايضا تحث السلطة الوالدية ولاسيما سلطة الاب ، ذلك الكائن الكلي القدرة والمتمتع بسلطة المعاقبة والتأديب ، تحث الفرد وتحفزه على انكار دوافعه الفريزيسة الجنسية ، وتحدد ما هو مباح وما هو محظور . اما الاعمال التي تجعل الطفل يوصف بأنه «عاقل» او «شيطان» فانها ستنعت ، في زمن لاحق ، حين يحل المجتمع والانا الأعلى محل الاهل ، بأنها «صالحة» او «طالحة» ، فاضلة او مرذولة . بيد ان المسألة هي ، هنا وهناك ، وعلى الدوام ، مسألة تنكر للفرائز ونكوص عنها بفعل وجود سلطة جاءت لتحل محل سلطة الاب ولتكون استمرارا لها .

تتعزز نظرتنا هذه حين ندرس مفهوم القداسة الغريب . فما الذي يسبغ صفة الحرمي على شيء ما بالمقارنة مع كل ما نجله ونحترمه ؟ ان العلاقات بين ما هو حرمي وما هو ديني هي ، من جهة اولى ، علاقات لا سبيل الى الممارأة فيها وظاهرة كل الظهور للعيان . فكل ما هو من الدين حرمي ، وهذا هو على وجه الدقة اساس القداسة . ولكن ما يشوش علينا حكمنا هذا ، من الجهة الثانية ، هو المحاولات العديدة المبذولة لاضفاء صفة من صفات القداسة على الكثير من الاشياء الاخرى : الافراد والمؤسسسات الوظائف وما الى ذلك مما ليس له كبير دخل بالدين . بيد ان هذه الجهود هي في كثير من الاحيان مغرضة جدا . لنمعن النظر أولا في الطابع التحريمي الملازم للقداسة . فكل ما هو حرمي أولا في الطابع التحريمي الملازم للقداسة . فكل ما هو حرمي يحرم مسمه او لمسه . وكل تحريم حرمي له طابع عاطفي جلي صريح ، لكن ليس له ، والحق يقال ، اي دافع عقلاني . فلماذا سيدو علاقات الحب المحرم بين فرد من الافراد وبين ابنتسه او

اخته ، على سبيل المثال ، أبشع وأقبح من أي نوع آخر مسن العلاقات الجنسية ؟ أن ثمة من لن يتوانى عن أجابتنا على هذا السؤال بقوله أن مشاعرنا وأحاسيسنا كلها تنفر من مثل هذه الجريمة وتثور عليها ، وهذا ما يعدل القول بأن التحريم يبدو طبيعيا للغاية وأن أسبابه يعسر بيانها ،

والحق أن تفسيرا من هذا القبيل ليس له \_ وما أسهــل البرهان على ذلك ـ اي قيمة . فما يقال انه يجرح مشاعرنا كان فيما غبر من الايام ذائعا في اوساط الاسر المالكة في مصر القديمة كما لدى شعوب اخرى من العهد القديم ، بل يسعنا ان نقول انه كان تقليدا مقدسا. فقد كان من المتبع والطبيعي أن يجد الفرعون في شخص اخته زوجته الاولى والرئيسية . ولم يتوان خلفاء القراعنة ، البطالسة ، عن حذو حذوهم . هكذا نجد انفسنسا ميالين الى الافتراض بأن حب المحارم ، وفي مثالنا ، بين الاخ والاخت ، كان امتيازا موقوفا على الملوك ، مَمثلي الآلهة علـــــــى الارض ، ومحظرا على عامة الناس . أضف الى ذلك أن علاقات الحب بين المحارم لم تكن مستكرهة لا في العالم الاغريقي ولا في العالم الجرماني كما تصورهما لنا الاساطير والخرافات . ومسن الباح لنا أن نفترض أن تعلق طبقة كبـار النبلاء بـ «المنبت» أو «المحتد» ليس الا. من آثار ذلك الامتياز القديم وبقاياه ، وانسا لنلاحظ أن الرؤوس المتوجة في أوروبا في الوقت الحاضر تنتمي كلها الى أسرة أو أسرتين لا غير ، وذلك تنيجة لزيجات العصب الواحد من قرابة الاب ، تلك الزيجات التي كانت شائعة في أرفع دوائر المجتمع على امتداد اجيال واجيال .

ان وجود حب المحارم لدى الآلهة والملوك والابطال يبيح لنا ايضا ان ننبذ وننحي جالبا أطروحة اخرى تريد ان تقدم للنغور من حب المحارم واستفظاعه تفسيرا بيولوجيا ، بإرجاعها هذا الاستكراه الى حدس مسبق غامض بخطر علاقسات الحب بير

اقرباء العصب الواحد (١١) . بيد انه ليس من المؤكد بحال مسن الاحوال ان هذا الخطر له وجوده الغعلي ، ومن المشكوك فيه اكثر ان يكون البدائيون قد تنبهوا له واخذوا حذرهم منه . كما ان التردد في تحديد المحلل او المحرم من العلاقات الجنسية لا يأذن لنا بالافتراض بأن الخوف من حب المحارم ينبع من «شعور طبيعي» .

والحق ان وجهات نظرنا حول ما قبل التاريخ تدفع بنا وسوقنا الى القبول بتفسير آخر . فسئة الزواج الخارجي ، التي يتجلى التعبير السلبي عنها في الخوف من حب المحارم ، تمثل ارادة الاب وكانت بمثابة استمرار لها بعد مقتل هسلما الاخير . ومن هنا كان طابعها العاطفي الشديد البروز ، واستحالة اي تفسير عقلاني لها ، وباختصار من هنا كان طابعها الحرمي . واننا لعلى يقين بأننا لو درسنا سائر حالات التحريم المقسدس لأحرزنا نتيجة مماثلة لتلك التي نستخلصها من دراسة الخوف من حب المحارم ، وللاحظنا ان الطابع الحرمي ليس في حقيقته الاصلية الاولى سوى الارادة المستمرة للاب البدائي . وبذلسك يكون بعض الضوء قد سلط ايضا على الازدواجية التي لا تفسير ين مفهوم «الحرمي» . فهي ينها الازدواجية التي تتحكم بالعلاقات مع الاب . ف «الحرمي» عينها الازدواجية التي تتحكم بالعلاقات مع الاب . ف «الحرمي» «Sacré» لا يعني «المقدس» saint و«المكرس» و«مستكره» (۲۰)

١٩ سـ وهو الخطر المتمثل ٤ كما بقال ، في احتمال تشوه النسل .
 «المترجم»

٢٠ سهدا بالطبع بالنسبة الى اللغات اللاتينية حيث تعني كلمة «Sacra» المقدس والمحرم معا، ومن هنا ذهبنا الى ترجمتها بـ«الحرمي» ، والحرمة هي ما وجب القيام به من حقوق الله وما لا يجوز انتهاكه في آن واحد ، «المترجم»

«Auri Sacra Fames» (۲۱) . وبالفعل ، ما كان يكفي الا تعصى ارادة الاب ، وما كان يكفي ان تبجل وتوقر ، بل كان ينبغي ايضا ان ترهب وتستهاب لانها تتطلب نكرانا شاقا مؤلما للغرائز . وحين نقرأ بعدئذ ان موسى «قدس» شعبه حين فرض عليه فريضة الختان ، نفهم للحال المعنى العميق لهذا الزعم ، فالختان بديل رمزي عن الخصي الذي كان الاب البدائي والكلي القدرة قد عاقب به ابناءه فيما غبر من الزمن . وكل من كان يقبل بهذا الرمز، كان يدلل بذلك على استعداده للامتثال للمشيئة الابوية ، حتى لو كان سيترتب على ذلك اوجع التضحيات والها بالنسبة اليه .

واذا ما عدنا الان الى الاخلاق ، فلنقل على سبيل الخلاصة ان شطرا من القوانين الاخلاقية يجد تعليله في ضرورة تحديد حقوق الجماعة ، وحقوق الفيد تجاه الجماعة ، وحقوق الافراد تجاه بعضهم بعضا ، اما ركل ما يبدو لنا في الاخلاق غامضا ، متساميا ، صوفي الوضوح ، فمرده الى صلة قرباه بالدين والى ان اصله ومنشأه من ارادة الاب .

#### -7-

# نصيب الحقيقة في الدين

باي عين حاسدة ننظر ، نحن معشر ضعاف الايمان ، السي

٢١ ــ تعبير لشاعر اللاتين فرجيل ، وترجمته : «ما أمقته من جوع الى الدهب!» . والشاهد هو في كلمة Sacra التي تعني هنا ما هو مستكره مبغوض .

اولئك الذبن بعمر افئدتهم اليقين بوجود كائن أعلى! فالكسون الزوح الاعظم ما دام هو الذي خلق كل شيء ونظم كل شيء . ولكم تبدو النظريات التي يجاهر بها المؤمنون رحبة ، عميقة ، حاسمة ، اذا قورنت بمحاولاتنا التفسيرية الشاقة ، البائسة ، الجزئية هذه ، التي هي أقصى ما يمكننا تقديمه ! لقد رسيخ **الروح الإلهي** ، الذي هو في ذاته المثل الاعلى للكمال الخلقي ، في أذهان البشر معرفة هذا المثل الاعلى ، كما ثبت في نفوسهم في الوقت نفسه الطموح والتوق الى الارتفاع والتسامي الى مستواه. فهم يميزون على الغور ما هو نبيل ورفيع مما هو سافل ومنحط، ويتم تقييم حياتهم العاطفية نفسها تبعا للمسافة التي تفصلهسم. عن مثلهم الاعلى ، ويغمرهم شعور عظيم بالغبطة والرضى متسى ما اقتربوا منه وكانوا منه قاب قوسين او ادنى اذا جاز التعبير. وبالمقابل ، يعتورهم كدر وكرب عظيم متى ما ابتعدوا عنه وكانوا على طرفى نقيض معه . هكذا يسير كل شيء بنظام وحسبان ، وبثبات وطيد! ولكن بعض تجارب الحياة وبعض ملاحظاتنا عن الكون تحول حيلولة مطلقة ، ويا للاسف ، بيننا وبين القبول بفرضية ذلك الكائن الاعلى . فلكأن العالم لا يبهظ علينا بالقدر الكافي من المفضلات ، فيكرهنا ايضا على البحث عن الكيفية التي امكن بها للمؤمنين أن يحوزوا الايمان ، وعن المنبع الذي يستمد منه هذا الايمان المقدرة على قهر «العقل والعلم معا» (٢٢) .

لنعد الى المشكلة الاكثر تواضعا التي استأثرت حتى الان باهتمامنا . ولنتساءل من اين امكن للشعب اليهودي ان يستمد ذلك الطابع الخاص الذي اتاح له ، على ما تشير اليه الدلائلل كافة ، ان يستمر في الوجود الى يومنا هذا .

۲۲ ـ اشارة الى مقطع من «فاوست» : «لا تحتقر سوى العقل والعلم» .

لقد رأينا أن موسى خلق ذلك الطابع حين أعطى اليهسود ديانة زادت ثقتهم بأنفسهم إلى درجة عدوا معها ذواتهم متغوقين على الشعوب الاخرى قاطبة ، وآنئذ أمكن لهم أن يبقوا على قيد الحياة بعدم اختلاطهم بالآخرين ، وعلسسى كل ، ليس لامتزاج الدماء أهمية تذكر ، لان ما كان يجمع اليهود فيما بينهم كسان عنصرا مثاليا : الحيازة المستركة لكنز فكري ووجداني محدد ، ولئن أمكن للدين الموسوي أن يترك مثل هذا الاثر ، فمرد ذلك ، أولا ، إلى أنه أتاح للشعب المشاركة في عظمة مفهوم جديد عن الالوهية ، وثانيا ، إلى أنه أكد أن الله «أختار» ذلك الشعب الى أنه أكد أن الله «أختار» ذلك الشعب الى أنه فرض على الشعب أن يتقدم في طريق الروحانية ، وهو التقدم الذي أمكن له أيضا ، علاوة على أهميته في حد ذاته ، أن التقدم الذي أمكن له أيضا ، علاوة على أهميته في حد ذاته ، أن يفتح الباب أمام أحترام العمل الفكري وأمام ضروب جديدة من نكران الدوافع الغريزية الجنسية .

ذلكم هو اذن الاستنتاج الذي خلصنا اليه ، ولكن بالرغم من انه ليس في نيئنا البتة ان نتراجع عن آرائنا ، فاننا لا نخفي على القارىء ان ذلك الاستنتاج ليس مرضيا مئة بالمئة . فالعلة لا تتفق ، اذا صح التعبير ، مع النتيجة ، والواقعة التي نسعى جهدنا لتفسيرها تبدو مختلفة ، في حجمها واهميتها ، عسن الدوافع والحوافز التي ازحنا الستار عنها ، ومن المحتمل ان مجمل الابحاث التي قمنا بها حتى الان لا تمكننا بعد من اماطة اللثام الا عن شطر سطحي من تلك الدوافع والحوافز ، لا عنها جميعا. وما ادرانا ان ليسوراء ذلك كله عامل بالغ الاهمية ما يزال مستترا ؟ الحق انه لا يجوز لنا ان نضرب صفحا عن احتمال من هذا القبيل ، ما دامت العلاقة بين المسبّبات والمسبّبات فسي الحياة وفي التاريخ على درجة قصوى من التعقيد .

والحق ايضا أن المنفذ الى تلك الدوافع والحوافر الاكشم

عمقا والابعد غورا قد فنتح لنا في مقطع محدد مما تقدم من هذا المبحث . فدين موسى لم يترك نتائج وآثارا فوريسة مباشرة ، ولكنه مارس تأثيره ، على النقيض من ذلك ، بطريقة غير مباشرة تدعو الى الاستغراب . ولا أقصد بذلك أن تلك النتائج والآثار جاءت متأخرة ، وان دين موسى استغرق حقبة طويلة من الزمن، بل قرونا عدة ، حتى يؤتى مفاعيله ويظهرها الى حيز الوجود ، فهذا من نافل القول ومن بديهيات الامور حين يكون موضـــوع البحث تكوين طابع لشبعب من الشعوب . كلا ، انما ملاحظتنا تتعلق بواقعة تاريخية من وقائع الديانة اليهودية ، او اذا شئتم بواقعة أدرجناها في تاريخ هذه الديانة . فلقد قلنا أن الشعب اليهودي جحد من جديد ، بعد حقبة من الزمن ، دين موسى ، ولكننا لا نستطيع ان نحدد هل نبذت تعاليم النبي برمتها ام هل ظل بعضها ساري المفعول . واذا سلمنا بأن دين يهوه لم يختلف جوهري الاختلاف عن دين بعل طوال الحقبة المديدة من الزمن التي تم مفيها غزو بلاد كنعان وفتحها والتي استمرت فيهسسا الصراعات مع الشعوب المستقرة فيها سابقاً ، فاننا لا نكون قد غادرنا ميدان التاريخ ، وهذا بالرغم من جميع المحاولات المفرضة التي جرت فيما بعد لاخفاء تلك الواقعة الشائنة . بيد أن دين موسى لم يتلاش ويضمحل من دون أن يخلف أثرا . فقد بقيت منه ذكري غامضة مشوهة ، امكن لبعض اعضاء السلك الكهنوتي ان يصونوها بفضل وثائق قديمة . وهذا المأثور من ماض عظيم هو الذي ظل يفعل مفعوله في الخفاء ، بينما كانت سطوته على النفوس لا تني تتماظمَ يوما بعد يوم . ولقد أفلح ، في خاتمـة المطاف ، في تحويل الإله يهوه الى رب موسى ، وفي بث روح الحياة من جديد ، بعد تصرم قرون عدة من الجحود ، في الديانة التي أسسها موسى .

لقد صفنا ، في فصل سابق من هذا الكتاب ، فرضية تبدو

محتمة ، لا مناص منها ، متى ما كان القصد ان نفهم ما امكن للمأثور ان يحققه هنا .

# - ٧ -

# عودة الكبوت

بين الظاهرات التي اتاحت لنا الدراسة التحليلية النفسية للحياة السيكولوجية ان نعرفها ، نلفى العديد منها مماثلا للظاهرة التي تكلمنا عنها لتونا . بعض هذه الظاهرات يوصف بأنه مرضي، ويعد بعضها الآخر سويا . ولكن ليس لذلك من أهمية تذكر ، لأن الحدود الفاصلة بين كلا النوعين من هذه الظاهرات غائمية ومبهمة ، وإوالياتهما متماثلة الى حد كبير . اما ما يستأثر باهتمامنا حقا فهو ان نعرف هل تطرأ التغيرات المشار اليها على الآنا بعينه ام تبقى عنه غريبة اجنبية ، فتتحول بالتالي الى ما يطلق عليه اسم الاعراض . ولن أختار من كل المادة التي فسي يطلق عليه سوى الحالات التي تتعلق بتكون الطباع .

وقفت فتاة من الامور كافة موقفا يناقض الموقف الذي تقفه منها امها ، وغرست في نفسها جميع الصفات التي ما كانت تجدها في والدتها ، وتحاشت كل ما يحاكيها او يشابهها . ولنضف الى ذلك انها بدات في طفولتها الاولى ، مثلها مثل كل فتاة صغيرة ، بالتشبه بوالدتها ، ولم تشرع بالنفور من هيدا التماهي وبالتمرد عليه بقوة الا بعد أن شبت عن الطوق . بيد انها ما كادت تتزوج وتصبح امراة واما ، حتى عادت لا تأخذنا الدهشة من ملاحظة ذلك تحاكي اكثر فأكثر تلك الام العدوة الى ان انتهى بها المطاف الى التماهي بها كما في الماضي . ومثل هذه الظاهرة نلاحظها ايضا لدى الصبيان ؛ وغوته العظيم نفسه ،

الذي اضمر بلا جدال في حداثته ازدراء واحتقار لأب متصلب مدقق متنطس ، راح يقلد أباه هذا في بعض سمات طبعه حين تقدم به العمر . وهذه النتيجة الفت للنظر وأكثر استرعاء للانتباه ايضا في حال تبايدن صارخ بين الشخصين . ثمة شاب قضى عليه القدر بأن يترعرع في كنف اب سافيل ، فغدا في البداية ، وبحافيز الشيورة عليه ، فتى مستقيما ، مجدا ، مغم القلب بحسن النية وطيب للارادة . ولكن خلقه ما لبث أن تغير حين بلغ سن الرشد ، وبات يسلك مسلك من جعل أباه ذاك قدوة له . وحتى لا يغيب عن الظارنا الرباط الذي يربط هذه الوقائع بموضوعنا ، لنتذكر أن الظارنا الرباط الذي يربط هذه الوقائع بموضوعنا ، لنتذكر أن مثل هذا التطور يبدأ على الدوام بتماه مبكر بالاب . وفي زمن لاحق يتم العدول عن هذا التماهي ، بل يقابل بنقيضه ، لكنه لا يلبث في خاتمة المطاف أن يعاود ظهوره ويتوكد نهائيا .

ليس بيننا من لا يعلم ان وقائع السنوات الخمس الاولى من الحياة تمارس على وجودنا تأثيرا حاسما لا يستطيع اي شيء ان يبطل مفعوله فيما بعد . ولا ريب في ان المجال يتسبع لكلام كثير عن الكيفية التي تقاوم بها هذه التجارب المبكرة جميع الجهود التي تبذل فيما بعد لتعديلها وتغيير مسارها ، ولكن مثل هذا التوسع ليس موضعه هنا . بيد ان ما قد لا نعرفه عميق المعرفة هو ان اقوى التأثيرات المتسلطة على الانسان تنبع من انطباعات جرى القيها في زمن من الطفولة لم يكن فيه جهاز الطفل النفسي – على ما نعتقد – قد أمسى مهيئًا لاستقبالها . صحيح ان الواقعة لا تقبل نقاشا في حد ذاتها ، ولكنها تبدو مدهشة للغاية الى حد نجد انفسنا معه مكرهين على محاولة تفسيرها ، بتشبيهنا تلك نجد انفسنا معه مكرهين على محاولة تفسيرها ، بتشبيهنا تلك وتحوً الى صورة حقيقية في أمد من الزمن قد يطول او يقصر . المخيلة ، جربئها ، على حد ما هو متوقع من شاعر ، قد اكتشف المخيلة ، جربئها ، على حد ما هو متوقع من شاعر ، قد اكتشف المخيلة ، جربئها ، على حد ما هو متوقع من شاعر ، قد اكتشف

قبلي هذا الاكتشاف المذهل . فقد كان إ. ث. أ هو فمسان (٢٣) بعزو غنى كتاباته بالشخصيات الخيالية الى تنوع الصبيور والأنطباعات التي تلقاها اثناء رحلة دامت اسابيع عدة في عربة للبريد يوم كان ما يزال رضيعا يمص ثدي أمه . وكل ما امكن لطفل في الثانية من العمر أن يراه من دون أن يفهمه قد لا يعود ابدا الى ذاكرته ، اللهم الا في احلامه ، ولن يكون في مستطاعه ان يطلع على تلك الاحداث وأن يتعرفها الاعن طريق المعالجة التحليلية . بيد ان هذه الاحداث ، التي تتمتع بقوة إلزام هائلة، قابلة لان تعاود ظهورها في حياة المرء ، فتملى عليه أفعاله ، وتحدد ما يميل اليه ويجتذبه وما ينفر منه ويصده ، وتقرر في كثير من الاحيان اختياره الفرامي حين يكون هذا الاختيار \_ وهذه حالة كثيرة التواتر \_ غير قابل لان بدافع عنه من وجهة النظر العقلانية . ولا تحوز لنا أن نتحاهل النقطتين اللتين ترتسط عندهما هذه الوقائع بمشكلتنا . فهناك ، قبل كل شنيء ، مرور الزمن وتقادمه (٢٤) . وهو هنا العامل الاساسي فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بتلك الحالة الخاصة من حالات الذاكرة التي نطلق عليها اسم «اللاشعور» . أفلسنا واجدين هنا تشابها مع الوضعية التي نعزوها الى المأثور في الحياة العاطفية لشعب من الشعوب؟ بيد أنه تخلق بنا أن نضيف أنه ما كان من السهل تطبيق مفهوم اللاشعور على علم النفس الجمعي .

٢٣ ــ ارنست ثيودور أمادوسي هوقمان : روائي وموسيقي الماني (١٧٧٦ ــ ١٨٢٣) عرف بجنوح الخيال وبدقة الملاحظة في آن مما . «المترجم»
 ٢٥ ــ انتها ١١٧٧م مقالم على الشاء ما الكريكية والكريكية مقالم ... هداد :

٢٤ ــ لنترك الكلام مرة اخرى للشاعر ، البكم كيف يفسر هواه :
 «لقد كنت في آبد الازمنة

أختى او زوجتي فعلا» .

<sup>(</sup>غوته ) المجلد } من مؤلفاته الكاملة ، طبعة قايمار ، ص ١٩٧٠ .

ثم أن الإواليات عينها التي تتسبب في ظهور ضروب العصاب تلعب دورها على الدوام في الظاهرات التي ندرسها هنا . فغي كلتا الحالتين تقع الاحداث المؤثرة المحدِّدة (بالكسر) فــي عهد الطفولة الاولى ، ولكن العامل الاساسي في الحالة الاخيرة ليس الزمن وانما طبيعة التطور الذي سار في اتجاه معاكس لاتجاه الحدث ، وكذلك طبيعة رد الفعل على هذا الاخير ، وإليكسم، بصورة مبسطة ، كيف تجري الامور: فالحدث يخلق مطلبا غريزيا يريد أن يلقى تلبية . ويعارض الانا هذه التلبية أما لانه بحسد المطلب خطرا . وأول هذين السببين اكثرهما بدائية ، بيد انهما كليهما يفضيان الى تجنب وضع محفوف بالمخاطر . فالأنا يذب عن نفسه الخطر باستخدامه ظاهرة الكبت ، مما يؤدى بصورة من الصور الى تعطيل الانفعال الفريزي الجنسي وإبطال مفعوله، والى تناسى الاستثارة وما يواكبها من ادراكات وتصورات . بيد ان هذا لا يعني اكتمال السيرورة وانتهاءها ، وذلك اما لان الدافع الفريزي الجنسي يظل محافظا على قوته ، وإما لانه ينزع السي استعادتها ، وإما لانه يعود اخيرا الى سابق نشاطه بتأثير حادث جدید . وبذلك ایضا یعود الی فرض مطالبه ، ولكن نظرا الی ان طريق التلبية السوية ، الطبيعية ، يظل مسدودا بفعل ما نطلق عليه اسم «ندبة» الكبت ، نجده يشتق لنفسه في موضع ما . عند نقطة لا يتوفر لها جيد الحماية ، منفذا آخر إلى تلبية بديلــة مزعومة تظهر بمظهر العرض المرضي ، وهذا كله من دون تكهم الإنا او موانقته . وفي المستطاع أن نعد جميع ظاهرات تكوين الاعراض المرضية «عودات للمكبوت» . ويتجلى طابعها المميز في التشوية الذي تتعرض له العناصر المعاودة انبجاسها بالمقارنة مع شكلها الاولي الاسلي . وربما لامنا هنا لائم على اننا شططنا نأيًّا عن المقارنة التي كنا نود ان نجريها مع المأثور بتركيزنا اهتمامنا

على تلك المجموعة من الوقائع . ولكن لا ناسفن على ذلك اذا كان قد امكننا ، بهذه الطريقة ، ان نحيط عن قرب اقرب بمشكلة نكران الغرائز الجنسية والنكوص عنها .

#### - 1 -

### الحقيقة التاريخية

لقد اردنا ، من هذه الاستطرادات كلها ، ان نبرهن على ان الدين الموسوي لم يمارس تأثيرا على الشعب اليهودي الا يوم تحول الى مأثور . ولا شك في ان كل ما افترضناه لا يعدو ان يكون احتمالات . ولكن حتى على فرض اننا حزنا على برهان اكيد قاطع، فهذا لنيفير شيئا من الانطباع الذي يراودنا بأننا اهملناالهامل الكمي في الموضوع ولم نقم اعتبارا الا للعامل النوعي وحده . فكل ما يمت بصلة الى تأسيس ديانة من الديانات ـ وهذا ينطبق ايضا بالبداهة على تأسيس الديانة اليهودية ـ موسوم بطابع جليل عظيم لا تكفي تفسيراتنا قاطبة لتسليط كامل الضوء عليه . اذ لا بد ان هناك عنصرا آخر ، شيئا ما لا يحتمل التشبيه بغيره ، وليس له من معادل البتة ، شيئا فريدا في نوعه لا يمكن ان يقاس الا تبعا لنتائجه ، ومرتبته من العظمة هي في مرتبة الدين يقاس الا تبعا لنتائجه ، ومرتبته من العظمة هي في مرتبة الدين بالذات .

لنحاول الان إن نتناول موضوعنا من الجانب المعاكس. فنحن ندرك ان البدائي بحاجة الى إله خالق للعالم ، وزعيم لقبيلته ، وحام شخصي له . وتأتي مكانة هذا الإله بعد الاجداد البائدين الذين حافظ الماثور على شيء من ذكراهم . ويسلك انسلسان المصور الاكثر تأخرا ، وعلى سبيل المثال انسان عصرنا ، المسلك نفسه . فقد لبث هو الآخر رهين مرحلة الطفولة ، وهو بحاجة نفسه . فقد لبث هو الآخر رهين مرحلة الطفولة ، وهو بحاجة

الى الحماية حتى في سن الرشد ، ويشعر بدوره بأن ليس في وسعه الاستفناء عن عون ربه ومؤازرته . هذه حقيقة مسلم بها، بيد اننا لا نفهم بالوضوح نفسه لماذا لا يجوز ان يكون هناك أكثر من إله واحد ، ولماذا يرتدي الانتقال من تعدد الآلهة الى التوحيد مثل تلك الاهمية القصوى . صحيح ان المؤمن ، كما سبق أن قلنا ذلك ، يشارك في عظمة إلهه ، وصحيح أن هذا الإله كلما كان اقوى كانت الحماية التي يسعه توفيرها له اكثر نجعا وفعالية . ولكن قوة الاله لا تفترض وحدانيته . ولقد كان عدد كبير مسمن الشمعوب يكن المزيد من التقدير والتوقير لإلهه كلما كان هملاً الاله سبود ويسيطر على كثرة كثيرة من آلهة دنيا اخرى . وما كانت هذه الشعوب ترى ان وحود تلك الآلهة الاخرى يقلل من عظمة الإله الرئيسي . فضلا عن ذلك ، خسر الانسان ، حين اعترف بشمولية الآله ، شيئًا من صلته الحميمة بهذا الآخير الذي بات مطالبا بأن يولي اهتمامه للبلدان قاطبة والشعوب كافة . لقد كان عليه ، اذا صح التعبير ، ان يشاطر الاجانب والغرباء إلهه وأن يعزى نفسه بافتراضه أنه هو الاثير والمصطفى دون غيره من بني البشر . ولنلاحظ ايضا ان فكرة الإله الواحد بنطوى على تقدم في الروحانية ، بيد انه يخلق بنا الا نعلق اهمية كبرى على هذه النقطة .

لقد وجد المؤمنون ، على كل حال ، وسيلة لردم هذه الثغرة الظاهرة الصارخة في التعليل . فهم يزعمون ان فكرة الله لسم يكن لها تلك السطوة الهائلة على البشر الا لانها تنبع من الحقيقة الخالدة التي انكشفت للعيان ، بعد طول استتار ، فطوحت بكل ما كان قائما قبلها . واننا لملزمون بالاقرار بأن هذا عامل يتناسب وسعة الموضوع مثلما يتناسب وسعة نتائجه .

لقد كان يرضينا ، نحن ايضا ، ان نأخذ بهذا الحل لولا اننا نصطدم بعقبة كاداء . فالمحاجئة الدينية مبنية على فرضيـــة متفائلة ومثالية النزعة . فالبرهان لم يقم قط لا على ان العقل البشري تمتع في يوم من الايام بقدرة خاصة على تمييز الحقيقة ولا على ان الفكر البشري نزع ذات يوم بالتخصيص الى القبول بالحقيقة . انما نعلم ، على العكس ، ان الذهن البشري يضيع ويتيه بسهولة فائقة بغير ما شعور منا، واننا لنصدق بسرعة كل ما يداهن رغباتنا ويدغدغ اوهامنا من دون ان نكترث للحقيقة ونعبا بها . ولهذا لا يسعنا ان نأخذ بعناصر هذا الراي بلا تحفظ . واننا لنعتقد ، نحن ايضا ، بأن الحل الذي يقترحه المؤمنسون صحيح تاريخيا لا هاديا . وعليه فاننا نطالب بالحق في تصحيح بعض التحريف الذي الم بتلك الحقيقة حين عاودت ظهورها . اي اننا اذا كنا لا نؤمن بوجود إله اعلى كلي القدرة اليوم ، فاننا نعتقد بالقابل انه وجد في الازمنة البدائية شخص تجلت فيه سيماء العملقة ، فرفع في وقت لاحق الى مصاف الآلهسة ، ثم عاود البشاقة في ذاكرة البشر .

كنا قد افترضنا ان الدين الموسوي عاود ظهوره في زمسن متاخر بعد ان كان جنحد ونبذ واسدل عليه ستار النسيان جزئيا . ونحن نقر الان بأن هذه السيرورة لم تكسن الا تكرارا لسيرورة سابقة . فحين اعطى موسى الشعب فكرة إله واحد ، لم يأته في الواقع بجديد ، وانما نفخ روح الحياة ثانية في حدث قديم يرجع الى الازمنة البدائية من تاريخ الاسرة البشرية ، حدث اكل الدهر عليه وشرب فغاب عن ذاكرة البشر الواعية منسلم سحيق العصور . ولكن هذا الحدث كان على درجة عظيمة من الاهمية ، وتسبب في تغيرات هائلة في وجود البشر او بالاحرى مهد السبيل امامها ، مما يبيح لنا ان نعتقد بأنه ترك في النفس البشرية اثرا عميقا قابلا للتشبيه بمأثور .

ينبئنا التحليل المفسي للافراد ان ابكر الانطباعات ، تلك التي تنتلقى في الزمن الذي يكون فيه الطفل ما يزال يتمتم بالكلام ويتلعثم به ، تؤتي ذات يوم ، حتى من دون ان تعاود الظهور ،

نتائج تتسلط على المرء وتقض مضجعه ، ويخيل الينا ان ذلك ينبغي ان ينطبق ايضا على ابكر الاحداث التي تحياها البشرية ، واحدى نتائج هذه الاحداث ، انطلاقا من هذا الفرض ، هي على وجه التحديد ظهور مفهوم إله واحد كلي القدرة ، صحيح ان هذا المفهوم لا يعدو ان يكون ذكرى مشوهة محرفة ، ولكنهسا ذكرى واقعية على كل حال ، ولهذا المفهوم صفة تسلطية ، وهذه حقيقة ينبغي التسليم بها بلا جدال ، وفي وسعنا ان نطلق عليه اسم الجنون بمقدار ما يكون مشورها محرفا ، وبالمقابل ينبغي ان نطلق عليه ان نطلق عليه الم الحقيقة بمقدار ما يسلط ضوءا ما على النفي النفي ، وجنون المرضى العقليين ينطوي بذاته على جزء مسن الحقيقة ، ويقين المرضى الواسخ ينبني على هذا الجزء مسن الحقيقة قبل ان يطوي تحت جناحه البنيان الجنوني بأسره .

ولن تكون السطور التالية الا تكرارا بلا تعديل يذكسر لمبحثى الاول .

لقد حاولت في الطوطم والتابو ، في عام ١٩١٢ ، ان اعيد بناء الوضعية القديمة التي ترتبت عليها تلك النتائج كلها . ولقد استخدمت ، لهذا الغرض ، بعض تأملات نظرية لتشارلز داروين وآتكنسون ، وعلى الاخص روبيرتسون سميث ، منسقا اياها مع بعض اكتشافات التحليل النفسي وبعض ايحاءاته . ولقد اقتبست عن داروين الفرضية القائلة ان بني الانسان عاشوا في بادىء الامر في شكل عشائر صغيرة وان كل عشيرة كانت ترزح تحت نسير السلطة الطاغية الغظة لذكر متقدم في العمر فرض عسفه على فتية كان بعضهم من ابنائه ، او تخلص منهم بكل بساطة . ولقد فتية كان بعضهم من ابنائه ، او تخلص منهم بكل بساطة . ولقد اخلت ايضا بوصف اتكنسون لنهاية النظام الابوي : فقد تضافر البناء المتمردون واتحدوا ضد ابيهم ، وقهروه وغلبوه على امره ، افترسوه سوية . وسلمت بعد ذلك ، استنادا الى نظريسة روبيرتسون سميث عن الطوطم ، بأن عشيرة الاخوة الطوطمية

حلت محل عشيرة الاب . فحتى يتمكن الاخوة المنتصرون مسن الميش في سلام صرفوا النظر عن النساء اللائي اغتالوا فسسى سبيلهن والدهم ، وأقاموا نظام الزواج الخارجي ، وعقب تحطيم قوة الاب على هذا النحو نظمت الاسر أوضاعهـــــا تبعا للقوانيين الامومية . ولقد استمرت ازدواجية عواطف الابناء تجاه ابيهم على امتداد المرحلة التالية من التطور . ووقع الاختيار على حيوان معين ليكون طوطما بدلا عن الاب وفي مكانه ، وعند" هذا الطوطم السلف الاول والروح الحامية ، وحظر مسه بأذى او قتله . بيد ان العشيرة كانت تجنمع بكامل اعضائها ، مرة في السنة ، حول مادبة يتم فيها تمزيق الحيوان الطوطم إربا أربا والتهامه جماعيا. وما كان مباحا لأى فرد الاستنكاف عن المشاركة في هذه الوليمة التي كانت تكرارا احتفاليا لجريمة قتل الاب ، تلك الجريمة التي كانت بمثابة فاتحة لنظام اجتماعي جديد ولقانون اخلاقي جديد ولدين جديد . وقد دهش العديد من المؤلفين قبلي للعلاقة القائمة بين الوليمة الطوطمية التي وصفها روبير تسون سميث وبين تناول القربان المقدس لدى المسيحيين .

وإني ما أزال إلى اليوم متمسكا بهذه النظرة إلى الامور. وقد انحى على اللائمون بالتقريع الشديد ، اكثر من مرة ، لانني لم اعدل آرائي في الطبعات الحديثة العهد لكتابي ، مع أن المحدثين من علماء العراقة (٢٥) رفضوا ونبذوا ، منضافرين متكافلين ، نظريات روبيرتسون سميث ، واستغنوا عنها بنظريات مغايرة لها كل المفايرة ، وردي على ذلك هو أنني ، مع اطلاعي واسع الاطلاع على كل هذا التقدم المزعوم ، لست مقتنعا بصحة الاسسى التسي عليها ، كما أنني لست مقتنعا بأخطاء روبيرتسون سميث ،

ه م \_ المراقة Ethnographie : علم خصائص الشعوب . مالمترجمة

فالجدال ليس بالضرورة دحضا وتغنيدا ، والتجديد لا يعني على الدوام تقدما . ثم انني ، بعد هذا وذاك ، لا اعد نفسي عالما في العراقة ، بل محللا نفسيا ، وعليه فقد كان من حقي ان استخلص من معطيات علم العراقة ما كنت بحاجة اليه في مبحثي التحليلي النفسي . ولقد قدمت لي كتابات العبقري روبيرتسون سميث نقاط تماس واتصال ثمينة معالمادة السيكولوجية المطلوب تحليلها، كما قدمت الي في الوقت نفسه ايحاءات حول كيفية استخدام هذه المادة . والحال انه لا يسعني ان اقول الشيء ذاته عسس ابحاث معارضيه ومناقضيه .

#### -9-

### التطور التاريخي

لا استطيع ان انقل بالتفصيل فحوى الطوطم والتابو ، لكني ساحاول ان اردم الهوة التي تفصل بين تلك الاحداث البدائية المفترضة وبين انتصار التوحيد في مرحلة تاريخية لاحقة . فبعد ارساء اسس عشيرة الاخوة ونظام الامومة والزواج الخارجيي والطوطمية ، تحقق تطور يسعنا ان نرى فيه «عودة بطيئيية للمكبوت» . ونحن لا نستخدم هذا كلمة «مكبوت» بمعناهيا الحرفي . بل هي تشير الى شيء مضى وباد وتجاوزته الاحداث في حياة شعب من الشعوب ، ونحن نحاول ان نعامل هذا الشيء وكانه معادل للمادة المكبوتة في نفسية الفرد . ولسنا نملك بعد ان نحدد الشكل السيكولوجي الذي يستمر الماضي فيه فيه في فرة اظلامه وهموده . وليس من اليسير اصلا ان ننقل مفاهيم علم النفس الفردي الى علم النفس الجمعي، وان الشك ليساورني علم النفس الفردي الى علم النفس الجمعي، وان الشك ليساورني

في أن يكون هناك نفع أو جدوى من أرساء أسس مفهـــوم عن لا شعور «جمعي» (٢١) . أفليس مضمون اللاشعور ، على كل حال . جمعيا ؟ أفلا يشكل خاصة عامة من خواص البشرية ؟ اذن يخلق بنا ، في الوقت الحاضر ، الا نعتمد الا على تشابه ات . فالظاهرات التي تحدث في حياة الشعوب تشبه الى ابعد الحدود تلك التي يعرفنًا بها علم النفس المرضي ﴿ وَلَكُنَّ مَنْ دُونَ انْ تَكُونُ متطابقة وإباها تمام التطابق . وانخلص من ذلك الى القول بأن الرواسب النفسية من تلك الازمنة البدائية شكلت ميراثا كان على كل جيل جديد أن يميط اللثام عنه لا أن يعاود الاستيلاء عليه ، لنمعن النظر ، على سبيل المثال ، في رمزية اللغة التي تبسدو بالتأكيد فطرية . ترجع هذه الرمزية الى العهد الذي رات فيه اللغة النور ، وهي مألوفة من الاطفال كافة من دون ان يلقنهم احد شيئًا عنها . وهذه الرمزية واحدة لدى الشعوب قاطبـــة بالرغم من تنوع اللغات . وتقدم لنا مباحث التحليل النفسيي الشكوك . فنحن نلاحظ أن ردود أفعال اطفالنا في العديد من الظروف الهامة لا تأتى على النحو الذي كان يفترض ان تمليك عليهم تجربتهم الخاصة ، بل تأتي على نحو غريزي ، على منوال الحيوانات ، وهذا ما لا تفسير له الا بردة وراثية نسالية .

تتم عودة المكبوت ببطء ، وليس بصورة عفوية ، بل تحت تأثير جميع التغيرات الطارئة على شروط الحياة ، هذه التغيرات التي يحفل بها تاريخ الحضارة البشرية . ولا يسعني ان امحص هنا ظروف هذه التغيرات ، ولا ان أقدم اكثر من تعداد ناقص لمراحل تلك العودة . فقد صار الاب من جديد زعيم الاسرة ،

٢٦ - ربما كان ينبغي ان نرى في كلام فرويد هذا ردا غير مباشر على منافرة المنشق عليه كادل يونغ صاحب نظرية «الملاشعور الجمعي» ، «المترجم»

ولكن من دون أن يستعيد كلية قدرة أبي العشيرة البدائية ، وفي خلال مراحل انتقالية واضحة الحدود ، طرد الإله الحيـــوان الطوطمي واحتل مكانه . وفي باديء الامر لبث الاله ، في شكله البشري ، محتفظا براس الحيوان . وفي زمن لاحق اخذ بطيبة خاطر شكل هذا الحيوان بالذات ، ثم غدا الحيوان مقدسا في نظره ، فاتخذ منه رفيقا مقدهما اثيرا ؛ وفي احيان اخرى نسراه بقتل الحيوان ويضيف اسمه الى اسمه . وبين الحيوان الطوطم والإله ، ظهر الى حيز الوجود البطل ، ولم يكن ذلك في كثير من الاحيان سوى مرحلة مبكرة من التأليه . وببدو أن فكرة إلىه أعلى قد رأت النور باكرا ، ولكن في صورة مبهمة غامضة في البداية ودونما صلة بمشاغل الانسان اليومية . وحين اجتمعت القيائل والشعوب في وحدات اوسع نطاقا ، نظمت الآلهة نفسها في أسر وفي مراتب متسلسلة . وفي احيان كثيرة كان احسد الآلهة تعظم شأنا ، فيغدو سيد سائر الآلهة والبشر . امـــا المرحلة التالية ، المرحلة التي افضت الى عبادة إله واحد ، فلم يتم اجتيازها الا بتردد . وفي خاتمة المطاف توصلت البشرية الى عبادة هذا الإله الأوحد ، فنسبت اليه كلية القدرة ، ولم تقبل الى جانبه بأى إله آخر . وعندئذ فقط عادت لابي العشيرة البدائية عظمته كلها ، وبات في الامكان ان تتكرر الانفعالات التي كـان شرها.

لقد كان لاعادة الاتصال هذه بما حرم البشر منه على مدى اجيال واجيال ، وبما كانوا اليه يصبون ويتوقون ، كان لها وقع هائل وأثر ساحق ، نلفى وصفا دقيقا لهما في ما رواه المأثور عن كيفية نزول الشريعة في طور سينا . فقد عمرت افئدة الشعب بالاعجاب والاحترام والتقدير وعرفان الجميل لذلك الإله الذي قدم له البرهان على ايشاره اياه ومحاباته له : فدين موسى لا يعرف سوى هذه المشاعر الايجابية تجاه الله الاب . وما كان

الايمان بجبروت الله والامتثال لإرادت ليبلغا اقصى مما بلغاه لدى الابن الخائف من ابي العشيرة البدائية ، الاعزل من وسائل الدفاع حياله ، وما اسهل علينا ان نتصور ذلك الايمان وهذا الامتثال وأن نفهمهما لو انتقلنا ، بالفكر ، الى وسط او بيئت طفولية بدائية . فالانفعالات الطفولية اكثر شدة وأبعد غورا بكثير من انفعالات الراشدين ، ولا يمكن لفير الوجد الديني أن يضرم جذوتها من جديد . هكذا كان رد الفعل الاول على عودة الاب الكلى القدرة فورة في الورع والتقى .

لقد تحدد اذن الى الابد مسار تطور دين الاب هذا ، ولكن هذا لا يعنى أن التطور نفسه قد أكتمل . فالازدواجية هي صفة اساسية من صفات العلاقات بين الاب والابن . ولم يكن هناك مناص من أن يتجلى من جديد مع مر العصور العداء الذي كأن قد حث الابناء في احد الايام على قتل الاب الذي كان موضع اعجاب ورهبة في آن واحد . ولكن نظرا الى انه لم بعد هناك مجال ليحتل الحقد المميت على الاب مكانا له في اطار الدين الموسوى ، فقد كان رد الفعل الجامح الوحيد الذي يمكن ان يعلن عن نفسه هو الشعور بالذنب وتبكيت الضمير على الخطيئة التي اقترفت وما تزال تقترف بحق الله . ولقد كان لهذا الشعور بالذنب ، الذي ما وني الانبياء يغذونه ويؤججون جذوته ، والذي سرعان ما امسى جزءا لا يتجزأ من النظام الديني ، اقول : كان له ايضا دافع آخر سطحي يخفي بحذق وارابة اصله ومنشأه الفعليين. فقد مر الشمب بأويقات عصيبة ، ولم تأخذ الآمال التي كان قد علقها على الله طريقها السريع الى التنفيسية ، وبات من الصعب بالغمل على الشعب ان يثابر على ايمانه بأنه الشعب المختار . وحتى لا يتخلى عن هذه السمادة ، كان لا بد أن يأتي شعـــور بالذنب ووعى بالخطيئة التي اقترفت لتبرئة ساحة الإله فسمى الوقت المناسب . وبالفعل ، أن الرب لم يعاقب الشعب الالانه

انتهك حرمة شريعته . وتحت دافع الحاجة الى التخفيف من حدة تبكيت الضمير وغلوائه المتأصلة الجذور ، وجد الشعب نفسه مرغما على أن يزيد باستمرار من قسوة تلك الشريعة ومسسن صرامتها ، وكذلك من صفارها . وفي فورة جديدة من التقشف والزهد ، فرض اليهود على انفسهم انكارات جديدة للغرائسيز وتوصلوا عن هذا السبيلى ، في النظرية والمذهب على الاقل ، الى ادراك ذرى أخلاقية شاهقة عصى بلوغها على سائر شعوب العهد القديم . ولقد رأى عدد من اليهود في هذه المطامح الساميسة السمة المميزة الكبرى الثانية لدينهم ومأثرته العظمى الثانية . ومسعانا هنا منصبعلي بيان ارتباط هذه المطامح بالفكرة الاولى، بتصور إله واحد . فمما لا مرية فيه ان اصل هذه الاخلاق يرجع الى شعور بالذنب يرتد بدوره الى شعور مكبوت بالحقد علـــــى الإله . والصفة الثابتة لهذه الاخلاق انها لا تكتمل ولا يمكن أن تكتمل ابدا ، مثلها مثل التكوينات الارتكاسية التي نلاحظها في ضروب العصاب الوسواسي . ولا يعسر علينا ان نتكهن ايضا بأن هذه الاخلاق قامت سرا مقام قصاص وعقاب.

اما ما حدث بعد ذلك فيتعدى اليهودية ويتخطاها . فتمة عناصر اخرى انبثقت من المأساة التي دارت احداثها حول شخص الاب البدائي لا تتفق ولا تنسجم البتة مع الدين الموسوي . فالشعور بالذنب لم يبق وقفا ، في ذلك العصر ، على اليهود . فقد انتقلت عدواه الى جميع شعوب حوض البحر الابينض المتوسط في شكل قلق غامض مبهنم وحس داخلي او حدس مسبق حزين ما كان في مستطاع احد ان يجد تعلينل له او تفسيرا . يتكلم المؤرخون المحدثون عن شيخوخة ثقافة العهند القديم وهرمها ، واني لأميل كل الميل الى الاعتقاد بأنهم لم يروا، في افول الشعوب هذا ، سوى الاسباب العارضة والثانوية . وعلى كل ، ان اليهودية هي التي أوجدت المخرج من هذا الوضح وعلى كل ، ان اليهودية هي التي أوجدت المخرج من هذا الوضح

الصعب ، فبالرغم من أن السبل كانت قد مهـــدت من جوانب مختلفة ، فانما في ذهن رجل يهودي ، شاؤول الطرسوسي الذي كان يدعى بولس بصفته مواطنا رومانيا ، ولدت الفكرة التالية : «اذا كنا نكايد من هذا القدر من الشقاء ، فلأننا قتلنا الله الاب» . الحقيقة الا في شكل أسطوري ، مفلوط ، تمثل في زف هذا النبأ السعيد: «ها نحن قد تحررنا من كل اثم منذ ان ضحى واحد منا بحياته ايفتدي خطايانا كافة» . وغني عن البيان اننا لا نجد في هذه الصيغة اشارة الى مقتل الإله ، ولكن ما الحريمة التي لا يمكن التكفير عنها الا بالتضحية بحياة ان لم تكن جريمة قتل ؟ ولقد قيل ، ناهيك عن ذلك ، أن المضحى به كان أبن الله بالذات ، وهذا ما يصل الجسور بين الوهم والحقيقة التاريخية. ولقد امكن للعقيدة الحديدة ، المستمدة قوتها من حقيقة تاريخية، ان تذلل العقبات جميعا ، فأحلت محل الشعور بالاصطفىاء والايثار ، ذلك الشعور الساحر للالباب ، عزاء الفداء الذي فيه خلاص النفس وطمأنينتها . بيد ان واقعة اغتيال الاب كان عليها، حين انبثقت ذكراها من جديد في حافظة البشر ، ان تذلل عقبات اعظم بكثير من تلك التي واجهتها واقعة الاغتيال الاخرى التمسي كونت جوهر التوحيد ، كذلك تعرضت هذه الواقعة لتشو بهات وتحريفات اكبر واعظم ايضا . فقد استغنى عن جريمة القتل ، التي كان من المتعدر أن يرد لها ذكر ، بمفهوم غامض حقا هـــو مفهوم الخطيئة الاصلية .

الخطيئة الاصلية وافتداء البشر بالتضحية بحياة : هــذان هما الاساسان اللذان قامت عليهما الديانة الجديدة التي أسسها بولس . هل وجد حقا وفعلا داخل عشيرة الاخوة المتمرديسن داعية الى القتل ومحرض عليه ، ام ان هذه الشخصية قـــد جرى اختراعها فيما بعد وادرجها الشعراء في المأثور تعظيمسا

بأنفسهم ؟ هذا سؤال لا نملك له جوابا . اما المذهب المسيحي فقد اقتيس ، بعد أن نسف إطرا اليهودية ، عناصر أخرى من مصادر اخرى عديدة ، وتخلى عن بعض سمات التوحيد المحض الذي لا تشوبه شائبة ، وتبنى عددا من الخصائص الطقسية التي كانت تتميز بها سائر شعوب حوض البحر الابيض المتوسط . ولقد جرى كل شيء وكأن مصر راحت تنتقم من ورثة إخناتون. ومن المناسب أن تلاحظ هنا الطريقة التي حل بها الدين الجديد مشكلة الازدواجية في العلاقات بين الاب والابن . فصّحيح أن الواقعة الرئيسية في هذا الدين كانت المصالحية مع الله الاب والكفارة عن جريمة اقترفت بحقه ، ولكن برز كذلك الى حبسز الوجود شعور معاكس ناجم عن واقع أن الابن ، حين أخذ على عاتقه كل وزر الخطيئة ، اصبح هو نفسه إلها الى جانب ابيه او بالاحرى مكانه . وبكلمة واحدة ، لقد تحدرت المسيحية من دير، للأب لتفدو دين الابن، فما أمكنها أن تتحاشى إقصاء الاب جانبا. ولم يعتنق المذهب الجديد سوى شطر فقسط من الشعب اليهودي ، اما أولئك الذين ردوه فما زالوا يدعون الى اليسوم باليهود . وهم يجدون انفسهم ، في الساعة الراهنة ، وبنتيجة ذلك القرار ، أشد انفصالا مما في الماضي عن سائر العالم و ولقد انحت الطوائف الدينية الجديدة التي ضمت ، علاوة على اليهود، مصريين ويونانيين وسوريين ورومانيين ، وفي زمن لاحسيق جرمانيين ايضا ، انحت باللائمة والتقريع على اليهود لقتلهم الله. ولو إردنا تصور النص الحرفي لهذا الاتهام لقلنا أنه كما يلي: «انهم لا يقرون بأنهم قتلوا الله ، بينما نحن نعترف بذلك ، وقد غفرت لنا هذه الجريمة» . ويسهل علينا أن نرى وجه الحقيقة المستتر وراء هذا المأخذ . وانه لن المثير للاهتمام ، على كل حال، ان نبحث ، في اطار دراسة خاصة ، عن السبب الذي حال بين اليهود وبين التقدم في نفس اتجاه الآخرين باعتناقهم ديانة تقركم بالرغم من كل التشويهات والتحريفات ، بجريمسة قتل الله .

والحق أن اليهود تحملوا بذلك مسؤولية ثقيلة يدفعون اليسوم ثمنها غاليا باهظا!

لعل بحثنا سلط بعض الضوء على الطريقة التي اكتسب بها الشعب اليهودي السمات المميزة له ، ولكن كيف أفلح فسي صيانة فرديته الى يومنا هذا ؟ ان هذا السؤال لم يحظ بعسد بتفسير ، وانه لمن الحكمة ان نقلع عن محاولة ايجاد حل كامسل لهذا اللغز ، اما ما أتيح لي ان اقدمه في دراستي فلا يعدو ان يكون مساهمة بسيطة لا يجوز تقييمها الا اذا اخذت بعين الاعتبار الحذود التي ذكرتها في مطلع هذا المؤلف .

# الفهرب

| <b>فصل الاول</b> : موسى ، مصري   | 0           |
|----------------------------------|-------------|
| فصل الثاني: اذا كان موسى مصريا   | 17          |
| فصل الثالث : موسى وشعبه والتوحيد | Yo          |
| طئة                              | <b>YY</b>   |
| طئة ثانية                        | ۸۱          |
| ً القسم الاول                    |             |
| ا _ فرضية تاريخية                | λŧ          |
| ٢ _ مرحلة الكمون والمأثور        | 18          |
| ٣ _ التشابه                      | • 1         |
| ٤ _ التطبيق                      | 17          |
| ہ _ نقاط شائکة                   | 7.7         |
| القسم الثاني                     |             |
| اٰ _ خُلاصة                      | 73          |
| ۲ _ شعب اسرائیل                  | <b>EE</b> , |
|                                  |             |

| 187 | ٣ ــ الرجل العظيم                           |
|-----|---------------------------------------------|
| 108 | <ul> <li>إ ـ التقدم في الروحانية</li> </ul> |
| 17. | ہ ــ نکران الفرائز                          |
| 171 | ٦ _ نصيب الحقيقة في الدين                   |
| 174 | ٧ ــ عودة المكبوت                           |
| 177 | ٨ ـ الحقيقة التاريخية                       |
| 171 | ۹ ـ التطور التاريخي                         |

## صدر عن دار الطليعة ضمن سلسلة «نقد الفكر الديني»

نقد الفكر الديني ـ مع وثائق محاكمة المؤلف والناشر (طبعة رابعة) د. صادق جلال العظم التوحيد في تطوره التاريخي (التوحيد يمان) ثريا منقوش نقد الفهم العصري للقرآن ( طبعة ثانية ) د. عاطف أحمد حول الدين ماركس \_ انغلز الثالوث الحرم: دراسات في الدين ، الجنس والصراع الطبقي (طبعة ثالثة) بو على ياسين حدلية القرآن د. خليل أحمد خليل مضمون الاسطورة في الفكر العربي د. خليل احمد خليل • في الدين والتراث هادى العلوى

السبح ليس مسيحيا
 برنارد شه
 ( طبعة ثانية )

فيلهلم رودولف

صلة القرآن باليهودية والمسيحية

# هذا الكتاب

يدرس سيغموند فرويد في هـذا الكتـاب موسى ونشوء الديانة التوحيدية من وجهتي نظر : تاريخية وتحليلية نفسية . فمن وجهة نظر التاريخ يفاجئنا بأن موسى لم يكن عبرياً بـل مصرياً ، وأن اليهود قتلته . ومن وجهة نظر التحليل النفسي يرجع فرويد ظهور التوحيد إلى العقدة الجنسية الأولى أو إلى الجريمـة الاولى في التاريخ البشري ، جريمة قتل الاب البدائي على يد أبنائه الطامعين في نسائه وسلطته .

إن « موسى والتوحيد » كتاب بالغ الخطورة الى حد أن فرويد نفسه لم يجرؤ على نشره إلا في العام الاخير من حياته ، وبسبب نشره اتهمه أبناء دينه باللاسامية . وبكلمة واحدة : انه أجرأ تفسير للأديان لصاحب أجرأ نظرية في تفسير الانسان .

الثمن : ۳۷ ل.ل. او ما يعادلها دَازُالطِّسَلِيعَتَى للطِّسَبَاعَتَى وَالنشْسُر بسيروت